# مهريان القراءة للبحي

الأعمال الخاصة



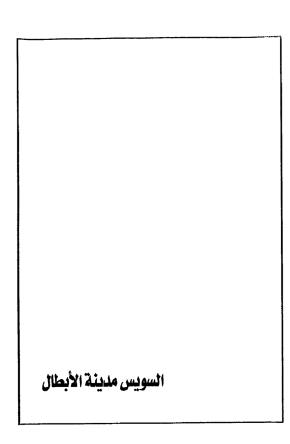

# السويس مدينة الأبطال

محمد الشافعي



### مهرجان القراءة للجميع ٩٩ مكتية الأسرة

برعاية السيحة سوزاق مبارك (سلسلة الأعمال الخاصة)

السويس مدينة الأبطال

محمد الشافعي

الجهات المشاركة: جمعية الرعاية المتكاملة المركزية

وزارة الثقافة

وزارة الإعلام وزارة التعليم

الفنان: محمود الهندى وزارة التنمية الريفية

المجلس الأعلى للشباب والرياصة

د. سمير سرحان | التنفيذ: ميئة الكتاب

الغلاف والإشراف الفنى:

المشرف العام:

وتمضى قافلة «مكتبة الأسرة» طموحة منتصرة كل عام، وها هى تصدر لعامها السادس على التوالى برعاية كريمة من السيدة سوزان مبارك تحمل دائمًا كل ما يثرى الفكر والوجدان ... عام جديد ودورة جديدة واستمرار لإصدار روائع أعمال المعرفة الإنسانية العربية والعالمية فى تسع سلاسل فكرية وعلمية وإبداعية ودينية ومكتبة خاصة بالشباب. تطبع فى ملايين النسخ التى يتلقفها شبأبنا صباح كل يوم .. ومشروع جيل تقوده السيدة العظيمة سوزان مبارك التى تعمل ليل نهار من أجل مصر الأجمل والأروع والأعظم.

د. سمير سرحان

# ال هداء . . . .

إلى ســـامح
ابنى الرضيع
عندما تكبر يا ولدى...
لا تصندق أبدا
أن (القدوة غائبة) فى هذا الوطن
لأنها فقط ( مغيبة)
ولتقرأ هذا الكتاب
لنتأكد أن من يجب أن ( نقتدى) بهم كثيرون
ولكن ( الأيادى الخفية)
تهيل عليهم ( ستائر النسيان)
ولتشهد يا ولدى أنى قد حاولت
( نمزيق) بعض هذه ( الستائر)

أبوك محمد الشافعس

# مدينة الأبطال.. معين لا ينضب

إن حرب السادس من أكتوبر تمثل صورة حية لصلابة الجندى المصرى، وتكاتف أبناء مصد الشرفاء في صد الهجمات الشرسة للعدوان، وقد أظهرت هذه الحرب روح النضال التي كانت بمثابة الفتيل الذي أشعل نفوس الجنود وأبطال المقاومة الشعبية.

إن روح انتصار السادس من أكتوبر مازالت الدافع لكل توجهات الإعمار والبناء في مختلف البنيات الأساسية، تحت قيادة الرئيس محمد حسنى مبارك ، صاحب الضرية الجوية الأولى ومازالت الانتصارات – سياسية واقتصادية واجتماعية – نتوالى مسهمة في تحقيق الرخاء والعدل والانسانية كرد فعل لبطولات هذا الشعب المعطاء الذي كافح وناضل واستشهد أبناؤه دفاعاً عن ألحق حتى حقق النصر العظيم.

دوما النصر إلا من عند الله، صدق الله العظيم وعلى الله قصد سبيل

حسين مهران

رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

#### المقدمة

يرجع جزء كبير من ( الأزمة الاجتماعية) التي نعاني منها منذ سنوات إلى (غيباب القدوة) فقد استطاعت التغييرات الإقتصادية والإجتماعية الحادة التي حدثت خلال هذه السنوات إحداث نوع من (الإنقلاب القيمي) فغابت أو ماتب بعض القيم النبيلة التي كانت تسود المجتمع المصري مثل الإيثار وإنكار الذات وغوث المحتاج والحب والإحترام الذي كان يربط بين الناس حميعا. وهذا لا بعني أن مصر كانت (يوتوبيا) أو (مدينة فاضلة) ولكنه يعنى أن الخير كان هو الأكثر والأشهر. ويعد أن غابت أو غُبيَّت هذه القيم أصبحت الساحة مهيئة الإنتشار لعديد من القيم السلبية مثل اللامبالاة و(الأنا مالية) ومحاولة الكسب السريم عن أي طريق أي أنها قيم ترسخ الأنانية وحب الذات (فأنا ويعدى الطوفان)، وقد أفرزت هذه القيم السلبية العديد من الظواهر الهدامة (تجارة المخدرات - التظرف والإرهاب -نهب البنوك – إستغلال النفوذ) وغيرها من الظواهر الهدامة التي تعمل على تحطيم (البنية الإنسانية الاساسية) المجتمع المصرى، في محاولة لجعله مجتمعا هشا لا يقوى على المواجهة والتصادم والتنافس مع الآخر) ولكن المجتمع المصرى بتركيبته الإنسانية الفذة والعبقرية يملك الكثير من (عناصر التماسك)

التى تجعل من الصعب تحطيمه أو هدمه . ومع ذلك فقد تتمكن هذه المحاولات المشبوهة من (إضعافه) وهذه المحاولات ليست من تدبير (قوى الهدم الداخلى) لأن هذه القوى مجرد (أدوات مأجورةً) في أيدى قوى الهدم العملاقة في الخارج تلك القوى التى تعمل منذ مئات السنين على ألا تصبح مصر (قوة عملاقة). ولكى نتأكد من هذه فعلينا أن نقرأ التاريخ وخاصة تاريخ مصر الحديث لنرى ماذا فعلت هذه (القوى الهدامة) في تجارب على بك الكبير – محمد على باشا – جمال عبد الناصر.

وقد كانت القدوة من أهم (عناصر التماسك) في المجتمع المصرى، فعلى مر التاريخ نجد دوما القدوة التي يتكيء عليها المصريون ويتخذون منها رمزا ونبراساً للسير معه وبه أو السير على هداه.

ومن المؤكد أن القدوة ليست حكرا على أصحاب الجاه والسلطان فكل إنسان يمارس مسئولياته بصدق وأمانة وتفان هو قدوة يجب أن نقتدى بها صغر موقعه أم كبر. ولكن القدر دوما (ينتخب) البعض منا ليصبحوا (إستثناء) في ظروف استثنائية وذلك بما يقدمونه من أعمال عظيمة وجليلة لا يقدر عليها إلا أولوا العزم من البشر. أو لنقل إن هؤلاء البعض هم الذين (يختارون قدرهم) من خلال إقدامهم على تلك الأعمال العظيمة والجليلة في سبيل المثل العليا ورغم إحترامنا للتاريخ

الصادق إلا أننا نأخذ عليه أنه عادة لا يؤرخ إلا لأصحاب الجاه والسلطان فينصار لهم على حساب العامة من الناس الذين يمثلون (الوقود) الحقيقى لحركة التاريخ أو لنقل إنهم (ملح الأرض) وبونهم تفسد وعادة ما يختصر التاريخ كل عصر وكل معركة في اسم الزعيم أو القائد فنجد مثلا الإسكندر الأكبر — يوليوس قيصر – نابليون بونابرت – جمال عبد الناصر – الخ.

وبالطبع نحن لا نقال من الدور الذي يلعبه الزعماء والقادة. فالعامة عادة لا يتحركون إلا بزعيم أو قائد. ولكن هذا الزعيم أو القائد مهما كانت أفكاره وخططه فإنها لن تصبيح واقعا إلا من خلال هؤلاء العامة. وبعضهم يقوم كما قلنا بدور استثنائي في ظروف استثنائية.

وبخلص من هذا التمهيد الذي طال بعض الشيء والذي لعتقد أنه ليس بعيدا عن موضوع كتابنا هذا إلى أن الدور الاستثنائي الذي يقوم به ( بعض العامة) من الممكن أن يصبح نبراسا عملاقا لكل العامة ومن الممكن أن يصبح هؤلاء البعض (قدوة عظيمة) لكل العامة فإذا كان هؤلاء العامة يقولون عادة وأين نحن من الإسكندر أو نابليون أو عبد الناصر. فإننا عندما نبرز لهم الأعمال الاستثنائية العظيمة التي قام بها (البعض منهم). فإننا نؤكد لهم أن هذه الأعمال ليست (مستحيلة) ولكنها تقع دوما في حدود (الممكن).

ممن هذا المنطلق تأتى محاولتنا لتقديم أبطال السويس العظماء هؤلاء الأبطال البسطاء الذين اختاروا قدرهم وحملوا أرواحهم على أكفهم وباعوا أنفسهم في سبيل الله والوطن (فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر) هؤلاء الأبطال الذين جعلوا من مدينتهم مقبرة لليهود في ٢٤ أكتوبر ٧٣. وإذا كان التاريخ المديث يقدم لنا بعض المدن التي استعصب على مهاجميها مثل عكا التي استعصت على نابليون بونابرت وستالنجراد التي استعصت على هتلر في الحرب العالمية الثانية إلا أن تجرية السويس ستظل ودون أدنى تحيز ( درة التاج) وسط كل عمليات الكفاح الوطني ضد المعتدين. وإذا كانت مدينة (وارسو) هي أكثر المدن الأوروبية التي تعرضت للدمار أثناء الحرب العالمية الثانية فإن السويس قد تعرضت للتدمير على بد اليهود أكثر مما تعرضت له وارسو على يد هتلر. وبأتي تفرد تجرية السريس من أنها مدينة تضرب بجذور عملاقة في عمق التاريخ الإنساني فقد كانت على من العصور مدينة ذات أهمية. خاصة لأنها تمثل سها البواية الشرقية لمصر. وقد ازدادت أهميتها بعد حفر قناة السويس ، كما أنها مدينة تمثل (نماذج منتخبة) من كل محافظات مصر فمعظم سكانها من المهجرين من المحافظات الأخرى وبعد ثورة يوليو أصبحت السويس بما تضمه من ثروات ومشروعات عملاقة مدينة ثرية تمثل العمود

الفقرى للإقتصاد المصرى. وإذلك كانت صدمة المدينة وسكانها أعظم من أي صدمة أخرى عندما حدثت نكسة يونيه ٦٧. وأصبحت هذه المدينة الياسلة في مؤاجهة مباشرة مع قوات اليهود التي أصبحت على بعد ١٨٠متراً فقط (هي عرض مجري القناة) من بور توفيق. وأصبحت السويس هدفا سهلاً لمدافع اليهود وكان لزاما على القيادة أن تقوم بتهجير سكان المدينة إلى المحافظات الأخرى، ليعيش هؤلاء السكان تجربة التهجير الثانية في حياتهم وهي بالطبع أصعب من التجربة الأولى. ولكن شباب السويس لم تفقده الصدمة توازنه، فيدأ على الفور مقاومة العدو بكل طاقاته ويكفى أن أول أسرى من العدو بعد النكسة قام بأسرهم شباب السويس في مجرى القناة يوم ١٤ يوليه ٦٧. وقد أوحى شباب السويس إلى قيادات المخابرات المصرية بتكوين منظمة فدائية على غرار منظمة التصرير الفلسطينية. فكانت منظمة سيناء العربية إحدى الصفحات المضيئة في تاريخ النضال المصيري. والتي بدأت بشياب السويس ، هؤلاء الأبطال الذين قاموا بأعمال فدائية خارقة طوال فترة حرب الإستنزاف ويكفى أنهم قاموا بأول عملية هجوم في وضبح النهار ضد قوات العدو على الضغة الشرقية وزرعوا العلم المصرى على أرض سيناء . لتصبح هذه العملية وقتها حديث الصحافة ويكالات الأنباء العالمية. ولم تقتصر بطولات هؤلاء

الفدائسن على تلك العمليات العظيمة. بل امتدت لتشمل (الرضيي مالظلم) فقد أمنوا بأن الرضي بالظلم قد يصبح واجبا وطنيا وقوميا في سبيل المصالح بكل الطرق. ورغم أن الجيش قد قام بأعمال عظيمة ورائعة واسطورية طوال حرب الإستنزاف إلا أن عمليات فدائيي منظمة سيناء قد نسبت أيضا للقوات الخاصة المصرية كما كتبت الصحف في ذلك الوقت ، ولكن الظلم لا مكن أن يصبح قدراً أبديا لذلك وجد هؤلاء الأبطال من يسجل تضحياتهم . وعندما تم وقف إطلاق النار في عام ٧٠ استمر أبطال منظمة سيناء في عمليات الاستطلاع وزرع الألغام على الضفة الشرقية للقناة ويعد بداية حرب اكتوبر العظيمة أراد القدر أن يكون لأبطال السويس دور عظيم سينحني التاريخ أمامه خاشعا فقد حدثت الثغرة في مساء يوم ١٥ أكتوبر وارتبكت بعض القيادات حتى إتسعت الثغرة وأصبح من المستحيل وقفها وتقدمت قوات العدوحتى أصبحت على أبواب السويس ليلة ٢٣ اكتوير فحمل أبطال السويس أروادهم على أكفهم وخرجوا لمقاومة هذا المعتدى المغرور الذي كان يزعم أن جيشه لا يقهر وجعلوا من مدينتهم الطاهرة مقبرة اليهود فقتلوا وجرحوا منهم الكثير وفر الباقون مذعورين في هلم ورعب وكما كتب اليهود أنفسهم، فإن جرحاهم كانوا يصرخون في الشوارع في هلم وذعر ( أماه أريد أن أعيش) واستشهد بعض أبطال السويس بعد أن حفروا اسماعهم بحروف من نور في ذاكرة التاريخ،

وسوف نقدم من خلال صفحات هذا الكتاب بعض (النماذج) العظيمة الأبطال السويس ونؤكد على أنها ( بعض النماذج) الأن كل من كان داخل السويس يوم ٢٤ اكتوبر كان بطلا وعظيما. ونرجو أن يقدم هذا الكتاب لكل الأجيال الجديدة (القدوة) التى نبحث عنها والتى يجب أن نقتدى بها. ونرجو أن يقدم أيضا بعض (رد الجميل) لهؤلاء الأبطال العظماء الذين قدموا الكثير والم يجدوا إلا التجاهل والنكران ولكن عزاهم أنهم قدموا ما قدموه دون أن ينتظروا من أحد (جزاء ولا شكورا) واكنهم قدموه في سبيل الله والوطن.

وقبل أن ننتهى من هذه المقدمة نجد لزاما علينا أن نقدم الشكر لكل الذين ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في أن يخرج هذا الجهد إلى النور.

ف الشكر بداية للصديق العنزيز الكاتب الواعى هشام السلامونى فقد كانت مسرحيته الرائعة (كان يوم صعب جدا) والتى كتبها عن تجرية السويس يوم ٢٤ لكتوبر ٧٣ تخليدا للشهداء والأبطال الذين تم السطو على بطولاتهم لقد كانت مسرحية هشام السلامونى، والتى بكيت كثيرا عندما شاهدتها على المسرح دافعا قويا لمحاولة رد بعض الجميل لهؤلاء

الشهداء والأبطال.

والشكر كل الشكر لكل ابطأل السويس الأحياء (أطال الله في أعمارهم) الذين احتضاؤني وساندوني رغم مشاعر الاحباط التي يعاني منها معظمهم في ظل التجاهل الذي يعيشون فيه فمن يصدق أن السويس ليس بها شارع أو ميدان يحمل أي اسم لشهيد أو بطل من أبطال السويس العظماء...!!

والشكر الخاص القيادات المستنيرة في الهيئة العامة اقصور الثقافة والتي تقوم بجهد تنويري عظيم سوف يكون له أكبر الأثر في حياتنا الثقافية.

وفى النهاية أقدم شكرى للسيدة زوجتى على تعاونها الصادق ودعمها المخلص والدائم لي.

محمد الشافعي

كفر الشرفا القبلى

1991/٨/١٠

# الفصل الأول السويس . . . الموقع والتاريخ

تنشأ المدن ذات الأصول الحضارية وتنمو على موقع طبيعي متميز كأن تطل على بحر أو تتصدر قناة ملاحية أو تتريع على واد مما يجعلها في إحتكاك دائم مع حضارات العالم المختلفة. وإذلك فقد كان من الطبيعي أن تكون لمصر في كل العصور. مدينة عند الطرف الشمالي لخليج السويس وقد تحالفت عوامل الموقع الجغرافي والموضع والوظيفة في ربط مصبر هذه المدينة التي تحركت عبر التاريخ فوق خمسين كيلومترا من قرب الاسماعيلية شمالا حتى السويس الحالية - بالقناة الصناعية التي أوصلت خليج السويس بالنيل أو أحد فروعه في بعض فترات متفاوتة من تاريخ مصير الطويل، ويؤكد المؤرخ (حيمس برستد) أن السويس كانت موجودة منذ فجر التاريخ ومن قبل عمس الأسرات . وقد أثبتت حفريات عالم الآثار الفرنسي (برنارد بروبير) أن الأسرتين الفرعونيتين الخامسة والسادسة من الدولة القديمة (٢٥٦٣ – ٢٣٠٠ ق.م) قد أقامتا إستحكامات في قلعة السويس لصد المغيرين . وأثناء هاتين الأسرتين كانت السويس تسمى (سيكوت) عند تل المسخوطة حاليا ١٧ كم من الاسماعيلية وكانت ميناء على برزخ السويس الممتد هناك في تلك الحقبة. ثم أصبح اسمها (بيتوم) خلال حكم الأسرتين 11، ٢٧ وأصبحت عاصمة للإقليم الثامن من أقاليم الرجه البحرى وكان موقعها في تلك الفترة قرب (تل رطابة) بجوار القصاصيين . وكان ملك مصر في تلك الفترة يدعى (يو – سوتيس) أو (يو – سنايس) وهذا هو الاسم الذي المتق منه (على الأرجح) اسم السويس وقد اتخذها هذا الملك قاعدة لعملياته الحربية لتأمين مناجم سيناء واردع الغزاة وترك اسمه على سبيل التذكار التاريخي. وأثناء حكم اليونانيين مصر أطلق على السويس اسم (هيروبوليس) ومعناها (مدينة الأبطال) حيث كان لأهل السويس موقف بطولي في صد هجمات الهكسوس مما اضطر الغزاة إلى تغيير اتجاه دخولهم إلى مصر فصعدوا شمالا نحو الدلتا ومن يومها سميت السويس (مدينة الأبطال) .

وقد تغير اسم المدينة مرة أخرى ليصبح (مكيزما) ومعناها نهاية الطريق باليونانية. وكان ذلك في عهد بطليموس الثانى الذي أنشأ مدينة (أرسينوي) على ضفاف بحيرة التمساح تظيدا لذكرى شقيقته التي أحبها وتزوجها حيث أصبح هذا الاسم الجديد للسويس في ذلك الوقت. كما أنشأ اليونانيون ضاحية جديدة سميت (قبيزت) أو كبريت حاليا. ومدينة (همبروت) أو عجرود حاليا. وعندما حكمت كليوباترا مصر في العصر اليوناني المتأخر أطلق على المدينة اسم (كليوباتريس)

وفى العصر الرومانى أطلق على المدينة اسم (ميرو – أون) أو (ميرون – بوليس) ومعناها مدينة الشمس وفي العصر البيزنطى أعيد اسم (كليزما) مرة أخرى حتى جاء العرب وحرفوه إلى القازم بل واطلقوا الاسم على البحر الأحمر ليصبح (بحر القازم).

وفى القرن العاشر الميلادى أنشأ الفاطميون ضاحية جديدة جنوب غرب منطقة القلزم واطلق عليها اسم السويس وما لبثت هذه الضاحية حتى امتدت لتضم إليها القلزم القديمة وحلت محلها وأصبحت ميناء مصر على البحر الأحمر وأصبح الاسم علما للمدينة حتى اليوم.

# سكان السويس فى الأزمنة القديمة العصر الفرعونى

كانت المكونات البشرية لشعب السويس والتي عاشت في (سيكوت) الفرعونية على ضعفاف بحيرة التمساح من أصول فرعونية خالصة وذلك منذ ٤٥٠٠ وقبل حكم الأسرتين الخامسة والسادسة من الدولة القديمة ومنذ عهد بيبي الأول والذي انطلقت قواته من قلعة السويس الشهيرة إلى الشرق على رأس خليج السويس. وقد أقام شعب السويس في مدينة (بيثوم) وموقعها الصالم, عند تل الرطابة قرب القصياميين . وقد جياء هؤلاء السكان من الجزيرة العربية عن طريق قنا – قفط – القصير وذلك عبر مسار طريق الآلهة كما سماه الفراعنة لإعتقادهم بأنه الطريق الذي جاء منه أجدادهم الأول منذ ١٤ ألف سنة (العصير الحجري الصديث) . وقد كان برزخ السويس أجد مداخل الانسان الأول إلى منصر كما كان نشاط السويس الدفاعي والحضارى منذ أقدم العصور البشرية وفي عصر الرعامسة تم جلب عناصر من أصل يهودي للعمل في خدمة شعب السويس من خلال نظام السخرة وذلك في جزيرة تل اليهودية المواجهة لشارع النبي موسى بجوار مجرى قناة السويس الحالي.

# العصر اليونانى

أدى إنسحاب برزخ السويس جنوبا وقدوم اليونانيين إلى مصر إلى بقاء جانب من أهل السويس في موقع مدينتهم الفرعونية الأصل عند التخوم الشرقية وفضلوا الاستمرار في فلاحة الأرض والرعي عازفين عن تغيير مواقعهم أو تعديل معيشتهم أو ترك أعمالهم إلى مهن أخرى ومع ذلك فقد أثر البعض تغيير محل الإقامة وتعديل طريقة المعيشة فانتقلوا من المبيكوت) الفرعونية إلى (أرسنوي) التي أنشأها بطليموس الثاني على ضفاف بحيرة التمساح وقد أعطى هذا البعض دفعة الثاني على ضفاف بحيرة التمساح وقد أعطى هذا البعض دفعة لم يختلطوا مع شعب السويس إلا في بؤرات المدن وحدها عند أرسيني وقبيزت وهجروت وقد كان من نتيجة إنشاء الإغريق الهجروت وقبيزت أن امتد العمران لمناطق أخرى ونشأت مجتمعات جديدة ترتب عليها وقود سكان جدد مما أدى إلى قيام الهلييدوس) الحاكم البطلمي لمصر بتوصيل مياه الترعة المحلوق المنزما إلى ميناء المحلوق المنزعا المن تحويل ميناء السويس إلى ميناء عالمي.

#### العصر الروماني

بعد هزيمة كليوباترا إحتل الرومان قلعة القارم وأطلقوا على السويس إسم (هيروأون) أي بطلة الشمس وكان من نتيجة إقامة الرومان مستودعات التجارة عند منطقة الميناء ، لجوء جانب من أهل السويس إلى تغيير طريقة معيشتهم وذلك بالعمل في الوكالات التجارية وعلى ظهور السفن كبحارة في حين استمر أغلب شعب السويس في المناطق الريفية ليشتغلوا بحرفة الزراعة وقد سار الرومان على منوال الإغريق في الإختلاط بالسكان في بؤر المدن فقط.

#### الغصر المسيحس

بدخول المسيحية لمصر وبدابة إضطهاد الرومان للمسيحيين لم يجد معتنقوا الدين الجديد سوى السويس للإحتماء بها هرياً من هذا الإضطهاد فأنشأوا أول دير المسيحيين في العالم وقد أقدم من دير الانبابولا ومن دير القديس انطونيوس وفي نهاية العصر المسيحي جاحت موجات سامية واتخذت من سيناء وكليزما مقرا لها وأيضا على امتداد بررخ السويس.

# الفتح الاسلامى

بعد الفتح الاسلامى وتقاطر القبائل النازحة لمصر جاء فريق منهم إلى السويس من القبائل القرشية وتوالت هذه القبائل فى العهدين الأموى والعباسى بعد ذلك. ومع مجىء الفاطميين شارك رجال من بنى سليم وهلال أهل السويس فى القتال ضد

القرامطة.

كانت السويس معبراً للقبائل العربية وقد جعلوا منها محطات في طرقهم التجارية وأيضه موطن استقرار لهم، وقد حبث إختلاط جنسى وكان هذا الاختلاط في الحقيقة زواجا من أقارب بعيدين لأن العنصر العربي من أصل قاعدى واحد مشترك مع العنصر المصرى فهم أقارب جنسيا منذ ما قبل الإسلام.

وقد شارك أهل السويس إخوانهم العرب في عمليات البناء كما عملوا في تلك الفترة كملاحين في قناة أمير المؤمنين واستمر ذلك حتى ولاية الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور. وقد كانت السويس ولازالت معبرا بشريا لضيوف الرحمن في رحلة الحج إلى الأراضي المقدسة.

مع بداية حكم الفاطميين استقر في السويس بعض الحجاج المغاربة بعد عودتهم من رحلة الحج وتزوجوا من سويسيات وأثروا الارتباط بالسويس لقربها من الأراضى المقدسة.

# التطور الإنساني والإقتصادي لمدينة السويس

مع بداية القرن الحادى عشر أنشأ التجار قاعدة جديدة لهم في السويس بعد أن توفرت المياه وبذلك حل اسم السويس محل القلزم في المعاملات التجارية وقد أشارت بردية (كوم إشقاو) إلى إزدهار صناعة السفن في القلزم كما اشتهرت هذه الصناعة أكثر مع بداية العصر الإسلامي ونتيجة امرور طريق المحمل أو

درب الحج بمنطقة السويس فقد أعطى ذلك أهمية خاصة المدينة وزادت هذه الأهمية نتيجة إستخدام طرق السويس للوصول إلى جبل موسى في الوادي المقدس طوي... وقد عمل جانب من أهل السويس في خدمة قوافل ألحج عبر طريق (الكويري – نخل – إيلات) وطريق ( الشط – نخل – العقبة) وكانت السويس تتلقى كميات الفلال المخصصة لفقراء الحجاز حيث كانت ترسل إليها من القاهرة على ظهور الجمال عبر الطريق الصحراوي في لعصر العثماني، وكان يطلق على قوة الحراسة المرافقة صطلاح عثماني (جميليان) ورئيس القوة اسمه (قافلة باشي) ومع القافلة كان يضرج المصمل والكسوة الشريفة وكذلك (الصرة) وهي عبارة عن الأموال المرصودة على الأماكن المقدسة وفقرائها وكان يرأس القافلة أمير الحج ويعاونه سر دار الحج لحماية القافلة والمحمل.

وقد استعان صلاح الدين الأيوبي بخبرات أهل السويس في بناء السفن التي كانوا يصنعونها من أشجار السنط التي كانت تنمو حول السويس وسيناء كما إردهرت السويس في أوائل عهد المماليك وكانت قوافل الإبل ( الجمال) تسير بدون إنقطاع من القاهرة إلى السويس.

قبل حفر ترعة الإسماعيلية عام ١٨٦٣ كانت السويس تشرب من آبار عيون موسى وعجرود ثم أصبحت الحياة فى السويس ولازالت منذ القرن الماضى من صنع ترعة الاسماعيلية أكثر من كونها نتيجة حفر قناة السويس وإن كانت المشكلة قبل حفر الترعة قد حلت بشكل جزئى بعد مد خط سكة حديد السويس – القاهرة حيث كانت فناطيس المياه ترد بالقطار من القاهرة كما كان لإنشاء مكثف امياه البحر عام ١٨٦٦ أثرا في حل المشكلة التى حلت بشكل كامل بعد إنشاء ترعة الاسماعلية.

إزدهرت الحياة الإقتصادية في السويس بعد مرور قوافل التوابل القادمة من الهند والتي كانت تمر بالمدينة في العصر المملوكي حيث كانت البضائع تنزل في القصير ثم إلى قفط وتواصل رحلتها حتى السويس ثم القرما ثم إلى أوروبا.

بعد افتتاح قتاة السويس وفد المدينة عناصر جديدة من صعيد مصر العمل في الميناء كما سبق أن وفد أجدادهم الأول في العصر الفرعوني وعند الفتح الاسلامي مما زاد في عدد السكان مع اضعراد النمو العمراني المدينة الذي زاد أيضا بفعل ترعة الإسماعيلية التي أوجدت أرضا زراعية وقرت السويس احتياجاتها من الخضر والفاكهة ، كما أن إنشاء خط سكة حديد السويس – الزقازيق – القاهرة والذي اعتبر بديلا لخط القاهرة – السويس الذي أزيل عام ١٨٧٩ مما أدى إلى ربط السويس بالاسماعيلية ومدن شرق الداتا وساعد على نمو ريف السويس من الشرق وحتى كبريت وجنيفة.

توفرت فرص عمل كثيرة لأبناء السويس بعد إقامة شركات البترول والاسمدة في المدينة ، ومع بداية الحرب العالمية الأولى حدث نوع من الإنكماش الإقتصنادى في المدينة بذلك بعد أن أصبح حجاج شمال افريقيا يتجهون إلى جدة مباشرة بعد أن كانوا يمرون أولا بالسويس. فعملت الحكومة المصرية على منح الأراض الزراعية للأهالي مع إعفائهم من الضرائب مما أعاد الإزدهار المدينة مرة أخرى. ثم أدى إنشاء الثلاجات والحجر الصحى والجمرك والبلدية وإنتعاش الحركة الملاحية في ميناء السويس إلى جذب عناصر جديدة من الأجانب حيث بلغ عددهم السويس إلى جذب عناصر جديدة من الأجانب حيث بلغ عددهم اليونانيين والإيطاليين والإروام.

وبعد إنشاء حوض ابراهيم تطلب الأمر إقامة ضاحية جديدة لمى ناتج حفر القناة أطلق عليها بور توفيق وقد تم ردم المياه التى تفصلها عن السويس بإستخدام الصخور وأحجار الدولميت . كما تم مد شريطين للسكة الحديد فوق هذا الجسنر وحتى ميناء بور توفيق فأدى إلى رواج الحالة التجارية في السويس.

إنكمشت الحالة الإقتصادية بالمدينة بعد إكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح وعادت الإزدهار مرة أخرى بعد أن أصدر على بك الكبير في عام ١٧٧١ أوامره إلى أحد معاونيه ويدعى حسن البراوى بتأمين التجارة عبر البحر الأحمر.

وعند مجىء العثمانين إلى مصر إشتغل أهل السويس مرة أخرى في صناعة بناء السفن كما واصل أهل المدينة نفس الدور في عهد محمد على وقد انتعش ميناء السويس بعد إفتتاح الطريق البرى ( الأوفر لاند – روث) وقد عمل جانب من أهل المدينة في هذا النشاط بتقديم الخدمات المختلفة منذ وصول المسافرين إلى الميناء وحتى وصولهم إلى القاهرة، وعمل جانب منهم وكلاء لدول الهند الصينية وبعض الدول الاوروبية كما عمل فريق من أهل المدينة كمرشدين وقباطنة للسفن في خليج السويس والبحر الأحمر.

# قناة السويس . . الحلم والتاريخ

كان مشروع ربط البحرين الأبيض والأحمر بقناة فيما بينهما حلماً كبيراً يضرب بجنوره في عمق التاريخ منذ عهد الفراعنة ، وإذا رجعنا إلى العهد الفرعوني نجد أن التجارة الخارجية لمصر كانت مزدهرة تماما في ذلك العهد حيث اتصل الفراعنة بدول البحر المتوسط وتبادلوا معها التجارة فقد سارت سفن الملك (ساخورع) من الأسرة الخامسة في الدولة القديمة في البحر المتوسط تحمل بضائع مصر إلى فينيقيا (لبنان حاليا) أما الوصول إلى بلاد بونت (الصومال حاليا) فقد كان أمرا شاقاً وكان على القوافل أن تخترق الصحراء الشرقية عند واد شاقاً وكان على القوافل أن تخترق الصحراء الشرقية عند واد الحمامات بين مدينة قفط على النيل والقصير على البحر الأحمر وكانت القوافل تتعرض لخطر إعتداء البدو وسطوهم على ما

من الدولة الوسطى في ربط البحرين المتوسط والأحمر بطريق مباشر عن طرق النيل وفروعه لتوطيد طريق التحارة وتبسير سبل المواصلات بين الشرق والغرب وكانت السفن القادمة من البحر المتوسط تسير في الفرع (البيلوزي) الذي كان ببدأ من موقع ما أطلق عليه الاسكندرية فيما بعد حتى (يوبست) الزقازيق حاليا ومنها إلى أبو صوير وصفط الحنة ( قرب أبو 'د) ثم إلى البحر الأحمر عند البحيرات المرة كما كانت سفن بر تبدأ رحلاتها من عاصمة مصر (طبية) وتتجه إلى النبل الا خلال قناة سنوسرت ومنها إلى البحر الأحمر وبلاد بونت. . أعيد حفر هذه القناة بعد ذلك تسع مرات وإرتبط اسمها بأكثر من عشرة ملوك وقد بدأت كما ذكرنا مع سنوسرت الثالث تم الملكة حدشبسوت ثم سيتي الأول ثم نخاو الثاني ثم داريوس(دارا) الأول ملك الفرس وابنه (جزر - كسيس) ٤٨٦ -٥٦٥ ق.م و مدهما الإسكندر الأكبر ثم بطليموس الثاني ثم كليوباترا غالأمبراطور تراجان وإدريان وبعد الفتح الاسلامي لممس حفر القناه عمرو بن العاص واسماها قناة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقد استفرق حفرها سنة أشهر ثم أغلقت في عهد الخليفة أبو جعفر المنصور ويعدها إرتبطت القناة باسم نابليون بونابرت والخديوي سعيد ثم الخديوي اسماعيل وأخيرا الزعيم جمال عبد الناصر.

وقد بدأت أعمال الحفر في قناة السويس الحالية يوم ٢٥

ابريل عام ١٨٥٩ واستفرق الحفر عشر سنوات وستة أشهر خيث افتتحت الملاحة الرسمية في ١٧ نوفمبر ١٨٦٩م، وبلغ طول القناة من السويس وحتى بورسعيد ١٧٣كم ويرجع اطلاق اسم السويس على القناة إلى أن فرمان حفرها نص على أن مهمة الشركة هي القيام بشق برزخ السويس وإنشاء قناة صالحة الملاحة البحرية من السويس على البحر الأحمر وحتى خليج التينه على البحر المتوسط حيث لم يكن لمدينتي بورسعيد والإسماعيلية أي وجود وقت إنشاء هذه القناة وقد مرت قناة السويس بمراحل تطور كثيرة حيث أنها تبلغ الآن ١٤ ضعفا السويس بمراحل تطور كثيرة حيث أنها تبلغ الآن ١٤ ضعفا بالنسبة لبداية إفتتاحها عام ١٨٦٩.

#### سنوات هامة في تاريخ السويس

هذه بعض الأحداث الهامة التى حدثت فى تاريخ السويس منذ ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث نقدمها من خلال سنوات حدوثها.

٣٠٦٣ ق.م شيدت الأسرة الخامسة من النولة القديمة قلعة امقامة الغزاة القادمين من الشرق وحماية مناجم سيناء وكان موقع القلعة عند رأس خليج السويس ( منطقة تل القلزم حاليا)

۱۸۸۷ ق. م سنوسرت الثالث من الأسرة الثانية عشر من الإسرة الثانية عشر من الهنهلة الوسطى يقنم بشنق قناة ملاحية تربط البحرين المتوسط

والأحمر عند السويس كما شهد نفس العام قوات هذا الفرعون تطارد أعداء مصر من ممالك الشرق

1840 ق. م حتشبسوت تعيد شق قناة سنوسرت الثالث وتجلب خيرات بلاد بونت (الصومال) عن طريق ميناء السويس .

۱۹۱۸ ق.م خروج اليهود من مصر ومرورهم بمدينة بيتوم (السويس) ومكانها الحالى (تل رطابة) قرب القصاصين وهى التى شيدها رمسيس الثانى لتكون عاصمة المقاطعة الثامنة من مقاطعات الوجه البحرى ثم اتجهوا إلى سيكوت وهى السويس القديمة التى كانت تقع على ضفاف بحيرة التمساح وقد تم الخروج عبر طريقين الأول خلال صحراء (إيتام) حتى عيون موسى حيث تم اللقاء بالفريق الآخر الذي شق طريقه من بيثوم مستخدما طريق القوافل القديم عبر صحراء الإسماعيلية حاليا ثم اتجه الجمع الذي بلغ ١٠٠ الفا غير الأطفال إلى وادى غرندل ثم وادى التيه ثم جبل موسى ثم عين الدحديرة ثم العقبة والسطين:

١٠ ەق.م.

الإحتلال الفارسي امصدر ومحاولة دارا الأول إستكمال مشروع حفر قناة نُخاو وقيام ابنه أجرزكسيس استكمال العمل النهائي في القناة ووضع علامة حجرية في ذكرى إتمام هذا العمل وذلك بمنطقة الكوبري شمال سيناء.

#### ٣٣٣ ق.م

بداية العصر البطلمى فى مصر وإنسحاب برزخ السويس إلى منطقة البحيرات المرة وقد شيد بطليموس الثانى مدينة أرسينوس على ضفاف بحيرة التمساح كما تم تشييد مدينة قبيزت كبريت حالبا

#### ۱۱۷ ق.م

الإمبراطور تراجنان الروماني يطهر قناة البطالسه ويقوم الإمبراطور إدريان بعمليات تطهير القناة

#### عام ۱ میلادی

السيدة مريم العذراء وابنها السيد المسيح وكان رضيعا ويوسف النجار يمرون خلال أرض السويس التي كان اسمها في تلك الفترة هيروبوليس ويواصلون رحلتهم حتى منف.

٦٤٢م عمروبن العاص يعيد حفر قناة الرومان الملاحة وأطلق عليها قناة أمير المؤمنين وكانت هذه القناة تبدأ من الفسطاط وتنتهى عند تل القلزم.

٧٧٦م الخليفة العباسى أبو جعفر المنصور يأمر بردم قناء أمير المؤمنين عند القلزم حتى لا تستخدم فى نقل المؤن إلى أهل المدينة الثائرين على حكمه بقيادة محمد النفس الذكية فحرمت السويس من مياه النيل لمدة ١٠٨٨ عاما إلى أن تم حفر الترعة الحالية عام ١٨٦٣م.

2779

السويس تصنيح مسرحا لصراع الفاطميين والقرامطة حتى تمكن جوهر الصقلى من طردهم من منطقة تل القازم نهائيا... وأنشأ ضاحية السويس جنوب غرب القازم

۱۸۲۲م السويس تشارك فى الحروب الصليبية والملك العادل الأيوبى يرسل أسطولا على ظهور الجمال للسويس لمطاردة سفن أرنوك حاكم الكرك ويوقع به الهزيمة.

۸۹۲۸م

شجرة الدر تستخدم طريق المحمل الذي يمر بمنطقة الكويري شمال سيناء.

٠٢٢١م

السلطان الظاهر بيبرس يقوم بترميم قلعة السويس وحفر بثر بجوار الشيخ الدكروني بطريق مصر السويس الصحراوي،

 ٩- ١٥م السلطان قنصوه الغورى يقيم مسجدا في منطقة عجروه بجوار قلعة وبركة عجروه الشهيرتين.

١٥٣٨م الاتراك يشيدون ٨٠ سفينة في السويس لمطاردة البرتغاليين في البحر الأحمر بقيادة أمير البحر سليَمان باشا الخادم.

١٦٥٧م بيوت السويس تصبح ٢٠٠ بيتا وكنيسة للأروام الكاثوايك بمنطقة السليمانية.

١٧٧١م شركة مخاطرة السويس يتم تأسيسها وينشأ لها

فرع في السويس وتختص بالتجارة بين الهند وأوروبا.

١٧٩٨م نابليون بونابرت يزور السويس في ٢٦ ديسمبر أثناء الحملة الفرنسية ويمكث فيها في ضيافة عائله (عنصره) إحدى عائلات السويس المعروفة لمدة عشرة أيام ثم يذهب إلى عيون موسى ليدرس مع علمائه فكرة ريط البحرين الأحمر والمتوسط وقد أخطأ علماء الحملة حساباتهم عندما اعتقدوا أن مياه البحر الأحمر تعلو بمقدار عشرة أمتار عن مياه المتوسط.

۱۸۰۰م اسطول فرنسى فى السويس مكون من الطرادات مفكة على ميازم، كاستليونى، وقد تم نقل قطع الطرادات مفككة على ظهور الجمال من بولاق وقامت هذه السفن بإحتلال القصير حتى جاء الجنرال (بيرد) من الهند عام ۱۸۰۱ فانتهى نفوذ الفرنسيين فى البحر ألأحمر.

١٨١١م محمد على ينشىء ترسانة نحرية فى السويس ويحضر إلى المدينة فى ذلك العام ليودع أسطول مصر في حملته على الجزيرة العربية .

۱۸۲۳م حصل الضنابط الانجليزى (توماس واجهرن) على امتياز تسبير قوافل بين السويس والقاهرة بإستخدام عربات تجرها الخدول

١٨٤٩م عباس باشا الأول يقوم برصف طريق السويس القاهرة بالأحجار كما قام بتشييد قصر عند الكيلو ٦٠ اسماه ( البيت الأبيض)

١٨٥١م عباس باشا الأول يعقد إتفاقا مع روبرت ستيفنش مخترع القاطرة البخارية لإنشاء خط سكة حديد بين السويس والاسكندربة.

١٨٥٤م فرديناند ديلسبس يحصل من الخديدى سعيد على عقد إمتياز بإنشاء الشركة العالمية لقناة السويس البحرية وفي ٢٠ ديسمبر ١٨٥٤ وار ديلسبس السويس لدراسة مدى صلاحية ء السويس ليكن مدخلا للقناة على البحر الأحمر.

، 1Ao م افتتاح خط سكة حديد السويس القاهرة في أوائل مير

١٨٦٦م انشاء عملية ترشيح مياه لتوزع مَياه الشرب على اسكان

١٩٦٩م الامبراطورة أوجينى تصل إلى السويس فى ٢٠ نوفمبر لحضور حفل افتتاح قناة السويس

١٨٧٧م شركة مياه السريس تعلن افلاسها وتؤول العملية إلى شركة قناة السويس.

١٨٧٩م إزالة الخط الحديدى الذى يريط السويس بالقاهرة بعد تشغيل خط القاهرة - الزقازيق - الاسماعيلية - السويس بعد افتتاح القناة وتشهد السويس فى اغسطس من نفس العام نفى المجاهد الاسلامى جمال الدين الأفغانى إلى الهند.

١٨٨٧م الإنجليز يحتلون السويس باسم الخديوى توفيق في ٢ أغسطس

۱۹۰۲م شركة بيتس تحصل على امتياز لمدة ٢٠ سنة لانشاء محطة كهرياء الإنارة مدينة السويس.

١٩١١م تأسست في السويس أول مصفاة للبترول في العالم العربي والشرق الأوسط.

١٩١٤م القوات الهندية والإشتراكية والنيوزلندية العاملة فى صفوف القوات البريطانية تنزل السويس فى طريقها إلى الشام للقتال ضد تركدا.

١٩١٥م الأتراك يقتحمون قناة السويس عند منطقة كبريت شمال السويس والإنجليز والهنود يتصدون لهم ويقام نصب تنكارى للضحايا عند المدخل الجنوبي للقناة.

١٩١٦م السويس تصبح محطة عالمية لتغذية البواخر
 دالمازوت

۱۹۱۹م السويس تشارك في أحداث الثورة وتستقبل سعد زغول في طريقه إلى المنفى

۱۹۲۱م السویس تودع سعد زغلول عند نفیه إلی جزیرة سیشل

۱۹۲۲م تعیین النقراشی باشا ناظرا لمدرسة السویس الأمیریة (الاعدادیة القدیمة حالیا) قبل أن یصبح رئیسا لوزراء مصر بعد ذلك

۱۹۲۳م السويس تستقبل سعد رغلول بعد عودته من المنفى ۱۹۲۵م مجلس بلدى السويس يشترى محطة الكهرباء

#### ويمصرها.

١٩٢٧م إنشاء أول مصنع للأزرار بالسويس تابعا لبنك مصر.

• ١٩٢٠م إعادة تسيير قطار السويس القاهرة

۱۹۳۲م عالم الآثار الفرنسى برنارد روبير يقوم بعمليات تنقيب في قلعة القلزم.

 ١٩٤٠م مد خط أنابيب من السويس للقاهرة لنقل الضواد النترواية

1981م هجوم بالطوربيد على السويس

1987م عبود باشا يحصل على قرض امريكى لإقامة مصنع للأسمدة بالسويس مصنع عبود)

١٩٤٨م السويس تشهد رحيل القوات المصرية إلى فلسطين في
 المعارك ضد اسرائيل

١٩٥٦م الزعيم جمال عبد الناصر يؤمم شركة قناة السبيس المالاحة الدولية بعد أن توقف من جراء حرب يونيه ٦٧.

# الفصل الثانس. التاريخ النضالس لشعب السويس

إن الموقع الاستراتيجي لمدينة السويس والذي جعلها بوابة مصر الشرقية قد فرض عليها أن تكون دوما في المقدمة خلال كل حروب مصر سواء أكانت هذه الحروب غزوا لمصر أو دفاعا ضد غزو أجنبي. ومن هنا فقد فرض على شعب السويس خلال كل العصور أن يكون شعبا مناضلا شجاعا يتقدم الصفوف يقدم القدوة والمثل. ولكي نحاول رصد كل التاريخ النضالي لشعب السريس نإن ذلك يحتاج إلى دراسة خاصة ومتخصصة حتى نستطيع أن نلم بكل هذا التاريخ النضالي الحافل... ومن هنا فسوف نكتفي فقط بتقديم بعض ( الإشارات السريعة) عن نضال شعب السويس في مختلف العصور التاريخية وذلك لكي نؤك على أن السويس كي مختلف العصور التاريخية وذلك لكي

### العصر الفرعوني

كانت السويس قاعدة عسكرية لتأمين مناجم جبل المغارة في سيناء وقد قامت الأسرة الخامسة من الدولة القديمة ببناء قلعة السويس الشهيرة وبعد افتتاح قناة سنوسرت الثالث استمرت السويس معسكرا لقوات أساسية لحماية تجارة مضر مم الشرق واحتفظت المدينة بهذا الدور الحيوى طوال العصس الفرعوني.

## العصر اليوناني

استطاع الإغريق تطوير ميناء السويس وقلعتها بل تحول الميناء إلى ميناء عالمى بعد أن قام فيلييدوس الحاكم البطلمى لمصدر بتوصيل مياه الترعة الحلوة لمنطقة كليزما لتصبح السويس إحدى القلاع الهامة طوال العصر اليونائي.

#### العصر الروماني

عندما هزم الرومان كليوباترا قاموا على الفور بإحتلال قلعة القلزم لتصبح نقطة إنطلاقهم إلى كل مصر.

#### العصر المسحى

لجاً كثير من المسيحيين إلى السويس هربا من الإضطهاد الروماني وأنشأوا بها أول دير المسيحين في العالم.

## الغتج الإسلامي

بعد الفتح الاسلامي لمصر أصبحت القلزم طريق الإتصال الرئيسي بين مصر والحجاز وكان الولاة المعينين على مصر يفدون إليها عن طريق القلزم

### الدولة الغاطمية

لم يكد الفاطميون يستواون على مصر حتى دب النزاع بينهم وبين أتباعهم القرامطة في الشام بعد أن خرجوا عن ولائهم الفاطميين وقد رأى جوهر الصقلى أن يتحدى القرامطة بفتح الشام وسرعان ما دارت الحرب بين الجانبين سنة ٨٥٣هـ (٩٩٦م) فحلت الهزيمة بالجيوش الفاطمية سنة ٩٧١ مما جعل زعيم القرامطه الحسن القرمطي يهاجم مصر فسيطر على برزخ السوي و وتخذ القارم مركزا لعملياته الحربية في البلاد وقد فشلت جهود القرامطه في التوغل داخل مصر واكنهم إتخذوا منطقة السويس مركزا لنشاطهم ختى تمكن جوهر المسقلي من طردهم نهائيا إلى بلاد الشام ولكن بعد أن سقط الكثيرون من أبناء السويس شهداء.

### صلاح الدين . . . والحروب الصليبية

اتجه صلاح الدين الأيوبى فى حروبه مع الصليبيين إلى تحصين حدود مصر الشرقية ومنها السويس وأصبحت المدينة مركزا لصناعة سفن الاسطول ولم تكن الحروب الصليبية هى الخطر الوحيد الذى يهدد السويس طوال حكم المماليك بل إن العربان كانوا يعتدون على الفلاحين والتجار والمسافرين مما جعل السلاطين المماليك يرسلون الحملات التأديبية بين حين وأخر إلى السويس، وقد تعطل طريق السويس فى زمن الحروب الصليبية ولم يعد الطريق الأمن للحجاج القاصدين الحجاز بل إن (أرناط) صاحب حصن الكرك قد بنى أسطولا بحريا ايهاجم به الموانى المصرية يصل البحر الأحمر وأيضا موانى الحجاز

فقام العادل الأيوبي (أخو صالاح الدين) ببناء أسطول كبير وذهب به إلى السويس ثم راح يطارد السفن الصليبية حتى هزمها وبعد هزيمة الصليبين على يد صلاح الدين الأيوبي عاد طريق السويس كأفضل طريق للحجاج ولإدراكه أهمية السويس فقد أرسل السلطان الظاهر بيبرس بعثة لتعمير قلعتها سنة فقد أرسل السلطان الظاهر بيبرس بعثة لتعمير قلعتها سنة نلاوون ( خانا) للمسافرين عند بركة عجرود ثم جاء السلطان لغوري وأنشأ بجوار هذا الخان مسجدا ويجوار المسجد قلعة بها حرس لحراسة الطريق.

## السويس قاعدة بحرية للعثمانيين

تلاحقت الأحداث السياسية الدولية بعد الغزو العثماني لمصر مما أضغى على السويس أهمية لم تظفر بها من قبل فقد إتخذ العثمانيون من السويس قاعدة بحرية لغزو اليمن وأصبحت قاعدة لبناء الأسطول واهتم العثمانيون بترميم قلاع السويس والطور والمصافظة على آبار الماء العذب المتناثرة في ثلك الجهات. كما اتخذ العثمانيون من السويس قاعدة لتوجيه الحملات الضرب الصليبيين في الخليج العربي والمحيط الهندى وقد فشلت معظم هذه الحملات مما جعل العثمانيين يكتفون فقط بالدفاع عن البحر الأحمر ضد أي غزو صليبي وتمشيا مع هذا الاتجاء فقد صدر تشريع عثماني بجعل البحر الأحمر بحرا

إسلاميا مغلقا يحرم على السفن غير الاسلامية ارتياده واستمر هذا الحظر مستمرا حتى أواخر القرن السائع عشر

## نابليون بونابرت في السويس..!

رغم أن الفرنسيين قد أصيبوا بهزيمة فادحة في معركة أبي قير البحرية أول أغسطس ١٧٩٨ إلا أن بونابرت لم يتراجع عن حملته ووجه قوات عسكرية بقيادة الجنرال (بون) لإحتلال السوبس وسلكت الحملة طريق الصجاج فبلغت المدينة في ديسمبر ١٧٩٨ وعلى الفور أعمل الفرنسيون النه ، والتدمير واستواوا على كميات الدقيق والغلال والوقود رنقلوها الي مستودعات الجيش ثم اشعلوا الحرائق في المدينة مما اضطر فريق من السكان إلى الرحيل إلى الطور ولجأ البعض الآخر إلى المتحراء وبعد أن هدأت الأوضياع إنتقل نابليون ينفسه الي السويس ليدرس مع علماء الحملة على الطبيعة كنفية شق قناة تربط بين البحرين المتوسط والأحمر وقد وصل السوبس مساء ٢٦ ديسمبر ١٧٩٨ وغادر المدينة يوم ٣ يناير ١٧٩٩ بعد فشل مشروع القناة لخطأ في حسابات علماء الحملة. ولم يتوقف نشاط الفرنسيين في السويس على دراسة مشروع القناة بل إمتد إلى الميدان العسكري حيث استطاعت فرنسا إنشاء أسطول حربي من السفن الخفيفة إتخذ من السوبس قاعدة له للسيطرة على البحر الأحمر.

## محمد على ... وأول آسطول مصرى في السويس...!

كانت طموحات محمد على كبيرة جدا وكان يستخدم أحدث وسائل عصره لتحقيق هذه الطموحات ولذلك فقد جعل من السويس إبان الحروب الوهابية (١٨١٨ – ١٨١٨) قاعدة بحرية تم فيها بناء أول أسطول مصرى ينقل الجنود والمؤن والمتاد عربي إلى ينبع ميناء المدينة المنورة أو جدة ميناء مكة رمة كما أصبحت السويس مركزا لحشود عسكرية متلاحقة لى بها محمد على إلى الحجاز إما بحرا أو برا. وقد تردد حد على مرات عديدة على السويس للإشراف على تركيب جزاء السفن وسفر الحملات العسكرية

#### السويس وغزو الحبشة

دب النشاط الحربى فى السويس إبان الحرب التى نشبت بين مصر والحبشة (١٨٧٥ - ١٨٧٦) وقد زج الخديو اسماعيل بمصر فى هذه الحرب الغريبة على غير استعداد وقد خرجت حملات هذه الحرب من السويس وعادت إليها بعد أن فشلت ثلاث مرات متوالية فى فتح الحبشة.

## السويس تودع الأفغانس

قام شعب السويس بوداع السيد جمال الدين الأفغاني عند نفيه من مصر عام ۱۸۷۹ بعد أن صدر قرار مجلس الوزراء برئاسة الخديو توفيق بنفى الأفغاني إستجابة لرغبة قنصل بريطانيا العام في مصر.

## الثورة العرابية

بعد أن إحتل الإنجليز مدينة الإسكندرية عند بداية احتلالهم لمصر عام ١٨٨٢ إتجهت انظارهم إلى السويس خشية أن يسد العرابيون المدخل الجنوبي لقناة السويس عند البحر الأحمر. وقد كان مركز الشعب المصيري قوبا في السويس ففي مينائها تقف ثلاث قطم من الأسطول الحربي المصيري والقوات البرية تسحطر على الخط الدديدي الذي يمتد من السويس إلى الاسماعيلية كما أن القوات المصرية في السويس كانت تسيطر على أسلاك البرق والتليفون وترعة الماء العذب وكان محافظ المدينة رجيلا وطنيا من أنصار عرابي وكان في مقدور القوات المصرية أن تفسد خطة الإنجليز لو أن الأوامر قد صدرت إليها في وقت ممكر يسيد مبدخل القناة وإكن ببلسيس خدع عرابي ووعده بأن الإنجليز لن يستخدموا القناة وهذا الخطأ الحربي القاتل كان العامل الأكبر إن أم يكن الوحيد لانتصار الإنجليز في معارك الميدان الشرقي وإحتلالهم العاصمة. المهم إتجهت القوات الإنجليزية إلى السويس بقيادة الأدميرال هويت الذي طلب من محافظ السويس أن يعلن ولائه الخديو توفيق فرفض المحافظ وغادر المدينة حتى لا يتعاون مع الانجليز وفي يوم ١٢

أغسطس ١٨٨٢ إحتال الإنجليز السنويس مؤكدين أنهم إحتاوا المدينة باسم الخديق توفيق وتأييدا اسلطته وكانت السويس أول مدن القناة التي احتلها الإنجليز وفي ٤ أغسطس ١٨٨٢ أصدر الخديوى توفيق منشورا إلى منطقة القناة يؤكد فيه علي أن الجيش البريطاني جاء لمصر لإعادة النظام وأنه قد أذن لهذا الجيش في احتلال المراكز الضرورية للعمليات الحربية ضد العرابين الغصاه..!

وفى ١٩ أغسطس أرسل الزعيم أحمد عرابى إلى رئيس أركان حرب الجيش المصرى فى الميدان الشرقى يأمره بقطع ترعة الماء العذب وردم قناة السويس عند الشلوفة شمالى السويس ولكن الوقت كان متأخرا فقد تقدم الإنجليز وإستحال تنفذ الأوامر.

وفى ٢٠ أغسطس قامت معركة بين الإنجليز وبين القوة المصرية فى الشلوفة وانهزمت القوة المصرية وفى نفس اليوم احتل الإنجليز بورسعيد والإسماعيلية وإتخذوا من مدن القناة قاعدة للزحف إلى القاهرة التى وصلوها فى ١٥ سبتمبر ١٨٨٢ وذلك بعد خيانة بعض الضباط الموالين للخديوى.

وفى يوم ٣ ديسمبر ١٨٨٢ صدر حكم المحكمة العسكرية بالإعدام على عرابى ثم صدر فى نفس اليوم أمر خديوى بتعديل الحكم إلى النفى المؤيد وفى ٧ ديسمبر صدر الحكم بإعدام كل من طلبة عصمت وعبد العال حلمي ومحمود سامى البارودى وعلى فهمى ثم تلا رئيس المحكمة في نفس الجلسة أمر المحديرى بتعديل الحكم إلى النفى المؤيد ووقع إختيار إنجلترا على جزيرة سيلان لتكون منفى للزعماء الأبطال وفي ٢٧ من بسمبر أعدت الحكومة المصرية قطارا خاصا استقله الزعماء السبعة مع الأهل والخدم ويلغ عددهم جميعا ٤٨ فردا وتحرك القطار إلى السويس وبه فصيلة من الجنود الإنجليز مع قوة من الجنود المصريين وبلغ القطار ميناء السويس في الثامنة من مباح ٢٨ ديسمبر فودعه شعب السويس بكل الاجلال والتقدير... وبعد تسعة عشر عاما عاد عرابي من منفاه يوم وفي أول اكتوبر استقل عرابي وصحبه القطار من السور وفي أول اكتوبر استقل عرابي وصحبه القطار من السور ورابي.

## السويس تشارك في ثورة ١٩١٩

قامت مدينة السريس بدورها في ثورة ١٩ حيث كانت المدينة تعج بالجنود البريطانيين الذين تدفقوا عليها من مختلف أنحاء الإمبراطورية وعندما اندلعت الثورة شارك شعب السريس في أحداثها بمظاهرات ضخمة فقطع الخط الحديدي وأسلاك البرق 'لتليفون بين السويس والاسماعيلية وإنقطعت سبل الإتصال مع القاهرة وفي ٢٣ ديس مبر سنة ١٩٢١ ودع شعب السويس الزعيم سَعَد زغلول عند نفيه المرة الثانية بمظاهرَات ضـخمَة وحماسية جدا.

## معاهدة ٣٦. . . والحرب العالمية الثانية

مع ازدياد الحركة الوطنية في بداية الثلاثينيات وقع حزب الوفد مع الإنجليز معاهدة ١٩٣٦ لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ السويس بعد أن أصبحت القاعدة الرئيسية لقوات الإحتلال في مصر والتتحمل السويس مع بورسعيد والإسماعيلية عبء لإحتلال نباية عن مصر كلها.

ومع بداية الحرب العالمية الثانية ( ١٩٣٩ – ١٩٤٥) أصبح على السويس أن تعانى بشدة لوجود الإنجليز بها حيث كان ميناء الأدبية الذي أنشأه الإنجليز جنوب السويس أهم الموانىء العسكرية على البحر الأحمر وكان يتحكم في حركة قوات الحلفاء وإمداداتها كما كان ميناء بورتوفيق يلعب دورا أساسيا في ربط قوات الحلفاء في القارات الثلاث.. وإذلك أصبحت السويس هدفا لغارات طائرات المحور ليلا ونهارا، وقد عمق كل ذلك كراهية شعب السويس للإنجليز والنازيين على حد

### إلغاء معاهدة ٣٦ ... والمقاومة السلبية

في ٨ اكتوبر أعلنت مصر قطع المفاوضات مع إنجلترا وأعلنت أيضًا إلغاء معاهدة ٢٦ وقد بث ذلك الإلغاء في شعب مدن القناة روح الثورة والمقاومة فبدأ على الفور أعمال المقاومة السلبية فأقلع عمال الشحن والتفريغ في مدينة السويس عن تقريغ وشحن السفن البريطانية في ميناء الأدبية ونهج عمال بورسعيد نفس النهج. ثم إنسحب المصريون من العمل في المعسكرات البريطانية وورشها ومصانعها وضحوا بأجورهم... وأوقف المتعدون عن توريد ما سبق أن تعاقبوا عليه مع الإنجليز ... وأوقف التجار وأرباب المهن التعادل مع الإنجليز ورعاياهم ... وامتنع عمال السكك الحديدية عن نقل الجنود البريطانيين

وفى ٣ نوفمبر ١٩٥١ طلب القنصل البريطانى بالسويس مستر بيللى مقابلة المحافظ ابراهيم زكى الخولى ومعه البريجادير هو امير ضابط الاتصال وتم اللقاء فى مبنى المحافظة حيث ركز القنصل على ما أسماه أزمة التعاون القائمة بين العمال المصريين والقوات البريطانية وزعم أن العمال يهجرون المعسكرات خوفا من تهديد بعض العناصر الوطنية المتطرفة إلا أن المحافظ قال له ( إن هؤلاء العمال إنما يتركون أعمالهم من تلقاء أنفسهم وبمحض رغبتهم وإن الحكومة لا مكنها أن تتدخل في حربة الأفراد)

وقد بلغ عدد العمال الذين تركوا العمل بالمعسكرات منذ إلغاء المعاهدة في ٨ أكتوبر وحتى أول نوف مبر ١٩٥١ في السويس تسعة آلاف عامل وهو أكبر عدد في كل مدن القناة.

## اسماعيل يس . . . يوقف الضحك. . .

نجم الكوميديا الكبير اسناعيل يس أحد أبناء السويس وبعد إلفاء معاهدة ٣٦ وبدء أعمال المقاومة أصدر بيانا يوم ٢٤ أكتوبر ٥١ أعلن فيه (كان مقررا أن أعمل في حديقة الأزيكية من الغد ولكني كفنان مصرى لا أجد في نفسى الرغبة أو المقدرة على إلقاء المناوجات والفكاهات بينما مصر وبلدى السويس تعانى من طفيان المستعمرين وينال إخواني المصريون الكثير من عنوانهم ولهذا قررت الإنقطاع عن العمل حتى نرتاح جميعا من الطغيان البريطاني البغيض.

## الفصل الثالث معركة كفر أحمد عبده... دنشواس السويس..!

بعد إلغاء معاهدة ٣٦ وبداية المقاومة السلبية للإنجلين بدأت في نفس الوقت المقاومة الإيجابية عن طريق الهجمات التي قام بها الفدائيون ضد معسكرات الإنجليز لتستولى على أسلحتهم وتنسف منشآتهم ومستودعات البنزين وتقطع أسلاك التليفون. وتقتل جنودهم . وقد ثار الإنجليز فأقدموا علم إجراءات تعسفية وحشية حيث عزاوا السويس مع منطقة القناة عن يقية مصر واعتبروا القناة منطقة بريطانية تحكم عسكريا وأوقفوا المواصلات بين المدينة وباقى مصر وتجاهلوا السلطات المصرية وأذذت بورياتهم المستلحة تجوب شوارع السويس مستفزة شعور الناس . وإحتلوا جمرك السويس يوم ٢٠ اكتوبر وأقاموا بطارية من المدافع الرشاشة على سطحه ثم احتلوا مداخل الطرق المؤدية إلى السويس وفرضوا تفتيشا دقيقا على السيارات عند الكيلو ٩٩ وأوقفوا تسيير القطارات من السويس ثم منعوا نقل مواد البترول والبنزين من السويس إلى داخل القطر. مما هدد الإقتصاد المصيري بحدوث كارثة فطلبت الحكومة المصرية تدخل السفير الأمريكي جفرش كافرى وقد نجحت وساطته..

#### شميد الغدائيين الأول

رد الفدائيون على غطرسات الإنجليز بنشاط واسع تمثل فى تكثيف الهجوم على معسكراتهم خلال النصف الثانى من نوفمبر ففى الواحدة بعد منتصف ليلة ١٤ نوفمبر ٥ فجر الفدائيون خط المياه الواصل من محطة (الفلتريشن) إلى معسكرات الإنجليز ودارت معركة بين قوات الحراسة والفدائين أسفرت عن سقوط أول شهيد من الفدائيين بالسويس وهو الشهيد محمد ابراهيم جعفر كما أصيب كل من محمد أبو هانى عمران وفاضل سالم وفى المقابل إتسمت التصرفات الانجليزية بالطيش والتهور إلى حد اطلاق النيران دون تمييز على الأهالى البريطانية شارع فاروق (الجيش) وبها جنود يصويون النار على المارة بل وقذف أحد الجنود قنبلة يدوية أصابت بشظاياها أربعة من المواطنين وهم أحمد ذكى – فتحى الجرحى – محمد مرسى – العربي أبو سعيد.

#### معركة السويس آلأولى ٣ ديسمبر ٥١

تعطلت إحدى سيارات النقل الحكومية في العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين ٣ ديسمبر عند منطقة المثلث في حي الأربعين بالقرب من ورش السكك الحديدية وكانت تقل قوة من جنود الشرطة بقيادة الملازم أول ألفي عثمان .. فنزل السائق

إصلاح السيادة وإذا بجنود المعسكر الإنجليزي يطلقون النار خواا من أن يكون وقوف السيارة خدعة لهجوم الغدائيين . وعلى الفور رد جنود الشرطة بإطلاق النيران وانضم عدد من الأهالى والفدائيين للجنود المصريين وأثناء الاشتباك خرجت قافلة إنجليزية من عدة سيارات تنقل جنوداً مسلحين بالرشاشات إلى طريق الزيتية (خلف المعسكر) لتطويق حركة الأهالى وراحوا يطلقون النار على الناس في الشوارع وتصدى رجال الشرطة والغدائيون والأهالي لهذه القافلة واستمرت المعركة عدة ساعات سارعت خلالها قوة مصرية بقيادة اليوزياشي صادق الغنام الذي استطاع أن يتفق مع القائد الإنجليزي على انسحاب الطرفين من منطقة السيارة وقد إستشهد في هذه المعركة من المصريين ٢٨ شهيدا منهم ٧ من رجال الشرطة وبلغ الجرحي ١٠ جريحا منهم ١٢ من رجال الشرطة وقد بلغ عدد القتلى الإنجليز ٢٢ قتيلا وعدد الجرحي ٠٠ جريحا.

## معركة بعد الظهر

بعد نهاية إشتباك المتلث والزيتية صباح الاثنين ٣ ديسمبر وانسحاب القوات البريطانية إلى داخل المعسكرات بيتت النية للانتقام وبالفعل خرجت قوة إنجليزية في الثالثة ظهرا مدعمه بالدبابات والمظليين ويدأوا اطلاق النار عشوائيا ... وشارك البوليس المصرى في الدفاع عن المدينة وقد تمكن الإنجليز من

احتلال كشك سكة حديد المثلث رقم (٥) واحتلوا أيضا محطة دفع المياه للمعسكرات (الفلتريشن) لتأمينها ضد هجمات الفدائيين ورغم هذا فقد إستطاع الفدائيون توجيه لطمة قاسية للإنجليز بعد أن نجحت مجموعة منهم في التسلل إلى محطة الفلتريشن ووضعوا أربعة ألفام فيها نسفت مبانيها.

وفيما يلى بعض أسماء الشهداء الذين سقطوا يوم ٣ دسمبر ٥١.

محمد متولى – مدين الطوخى – حنفى زهران – شمعة عبد الله – محمد أحمد حسن – السيد بكرى

## معركة السويس الثانية Σ ديسمبر 01 معركة الشميد حنفي زهران

طلب المحافظ ابراهيم زكى الخولى يوم ٤ ديسمبر عقد اجتماع مع الجنرال أرسكين لمناقشة حوادث ٣ ديسمبر وعقد الاجتماع في العاشرة صباحا في مبنى محطة شركة القناة وفي نفس الوقت كان أهالى السويس يشيعون جنازة الشهيد حنفي زهران الملاحظ بالسكة الحديد لنقل جثمانه إلى مسقط رأسه بالزقازيق وقد فوجىء المشيعون بقوة بريطانية مكونة من ثلاث دبابات وأريع مصفحات وعدد من السيارات المسلحة تطلق عليهم النار عشوائيا وقد حاول الجندى المصرى أحمد السيد وبه فتح الكوبرى حتى لا يجتازه الإنجليز إلا أنهم قتلوه قبل أن ينجح في محاولة.

وترك المشيعون ( النعش) وراحوا يقاومون هذا الغدر وسارع الفدائيون للإشتراك في المعركة التي استمرت حتى الواحدة ظهرا ليستشهد ١٥ مصريا ويجرح ٢٩ وفي المقابل تم قتل ٣٨ بريطانيا وجرح ١٧.

وفور علمه بهذا الهجوم قطع المحافظ اجتماعه من أرسكين وهدد أرسكين بإحتالا السويس بالكامل القضاء على نشاط الفدائين داخلها وفزات القوات البريطانية إلى شوارع المدينة وخطفوا ثلاثة من أفراد بلوك النظام هم محمد الخديوى – حسوبة عبد النبي – عبد العزيز غانم.

وفيما يلى بعض أسماء الشهداء يوم ٤ ديسمبر

أحمد وهبه – عبد الله عبد المنعم – عبد الله بيومى – يوسف حسن – أحمد عطيفى – حسن النجار – أحمد عطيفى – حسن النجار – أحمد يونس – ابراهيم شمس الدين – أحمد أبو سنه – أحمد جاد الحق – مقار موسى حنا – محمد حسين – حسين عامر – فريده وهني.

#### كفر أمهد عبده يدخل التاريخ...

يقع كفر أحمد عبده في المنطقة الواقعة بين ترعة السويس وشريط السكة الحديد أمام حي المناث أي أنه كان يقع بين محطة مياه (الفلتريشن) التي تمد الانجليز بالماء وبين معسكراتهم شمال المدينة وتبلغ مساحة الكفر ثمانية أفدنة وكان يضم ١٥٨ منزلا تسكنها ثلاثمائة أسرة عدد أفرادها ألفا نسمة

وقد كان هذا الكفر مجرد أرض فضاء حتى عام ١٩١٨ عندما قام الحاج أحمد عبده بالبناء هناك فأطلق اسم هذا الرجل على المنطقة كلها، وقد ظل على قيد الحياة حتى توفى عام ١٩٧٤. وبعد خسائر الإنجليز الفادحة في يومي ٣، ٤ ديسمبر لجأوا إلى إجراء إستفزازي حيث قرروا إزالة كفر أحمد عبده من الرجود تماما وذلك بنسفه بحجة إنشاء طريق يصل المعسكرات البريطانية بوابور المياه الذي يغذيهم بالماء، وحديوا يوم ٧ ديسمير موعدا لتدمير الكفر ، وتلقى المصافظ خطابا من أرسكين القائد الإنجليزي بعلمه بموعد التنفيذ فاتصل المحافظ بوزير الداخلية فؤاد سراج الدين فرفض الوزير طلب الانجليز وأمر المحافظ بأن تقوم قوات الشرطة بحماية مساكن الكفر ومنع هدمها فأبلغ المحافظ القيادة البريطانية بقرار الوزير وقرر الإنجليز تأجيل العملية ٢٤ ساعة لعقد اجتماع مع المحافظ لإقناعه وفي الاجتماع تمسك كل طرف بموقفه وفشل الاجتماع ليحدد الإنجليز السادسة من صباح السبت ٨ ديسمبر لاحتلال كفر أحمد عبده تمهيدا لتدميره. وعقد مجلس الوزراء المصرى اجتماعا في بيت رئيسه مصطفى النحاس وتقرر رفض الإنذار وتكليف المحافظ بالدفاع عن الكفر وتدخل السفير البريطاني رالف ستيفنش لوقف العملية ولكن القائد العسكري رفض، وفي الموعد المحدد جاءت قوات انجليزية اضافية من كسفريت وفايد وتم حصار السويس من جميع أطرافها ووقفت السفن الحربية البريطانية في القناة وصوبت مدافعها نحو المدينة وتم حشد قوة برية من عشرة ألاف مقاتل ومعهم ٢٥٠ دباية و٠٠٠ سيارة مصفحة و٥٠ سيارة إشارة بالإضافة إلى أسراب الطيران وفي المقابل وجد المحافظ أنه من الإنتحار أن يجعل قوات الشرطة وكل عددها ٤٠٠ جندي تتصدى لكل هذه القوات البريطانية وبعد أن تشاور مع قيادات المدينة قرر عدم التعرض للقوات البريطانية ، وقد غادر أغلب سكان كفر أحمد عيده مساكنهم ليلا ودبر لهم المحافظ أماكن للإقامة في مدرسة البنات وأكشاك الاستحمام على شواطيء السويس. وفي صبأح يوم السبت ٨ ديسمبر ١٥إحتل الجنود الانجليز أسطح العمارات والمنشأت تحسبا لأي مقاومة ورغم كل هذه القوات المريطانية إلا أن الرعب كان يسيطر عليهم خشية أن بيث القدائيون الألغام في طرقات ومنازل الكفر وتم تطويق السويس بالكامل من خلال ٢٠٠ نقطة حراسة يتكون كل منها من سيارتين مصفحتين وعشرة جنود وفي الساعة العاشرة تماما من صباح ٨ ديسمبر أعطى القائد البريطاني وارانج أوامره بهدم المنزل الأول الذي كان مطوقا بأنوات النسف ثم تلا ذلك بقية المنازل وبعد النسف بالألفام تقدمت دبابات سنتربون وشرمان وبعدها كاسحات البلدوزر لتسوى المنزل بالأرض وتقتلم كل ما يواجهها من ميان وأشجار وفي النهابة نجحت قوات الامبراطورية العظمي في القضاء على حوائط البيوت الفارغة في كفر أحمد عبده ليسجلوا

## بذلك واحدا من أهم إنتصاراتهم الإستعمازية ..!! نتائج تدمير كفر أحمج عبده

إهتزت صورة الامبراطورية البريطانية في أعين كل العالم وشنت الصحافة المصرية حملة كبيرة على الانجليز وخرجت المظاهرات في كل مصر تندد بالإنجليز وبالملك فاروق الذى لم يتخذ أى إجراء الرد على الإنجليز ومع ذلك فقد إتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات هامة في إجتماعها يوم ١/ديسمبر منها الموظفين الإنجليز في وزارات الحكومة وتيسير حمل السلاح لكل المصريين للدفاع عن أنفسهم ومعاقبة كل مصرى تعاون مع السلطات العسكرية البريطانية.

خاصة بعد أن عادت القوات البريطانية إلى إحتلال كفر أحمد عبده مرة أخرى يوم الاثنين ١٠ ديسمبر بطريقة فيها استعراض للقوى وقاموا بشق الطريق الذى يخترق الكفر وقد إنفجر لغم وضعه الفدائيون أثناء قيام القوات البريطانية بشق الطريق مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم.

## إنتقام الفدائيين

بعد هدم كفر أحمد عبده بدأ الفدائيون في تنفيذ خطة الانتقام ضد الإنجليز بهدف استنزاف قواهم ووضعهم دوما في حالة إستنفار فبدأت عمليات ملاحقة التواجد البريطانى وقطع خطوط إتصاله ومهاجمته فى الأطراف والداخل وشغله على مدى ساعات اليوم ونتيجة لذلك فحتى يوم ١٨ ديسمبر أى بعد هدم الكفريعشرة أيام لم يستطع الإنجليز رصف أكثر من مائة متر من الطريق الذى أرادوا أن يشقوه بطول ٢ كم فقد إنشغلت كل القوات البريطانية فى رد هجمات الفدائيين ومحاولة اصلاح آثار الهجمات التى يشنوها على الطرق ومحطة الفلتريشن.

وقد إستفاد الفدائيون في حركتهم وهجماتهم من السخط العام والغضب الذي إجتاح مصر كلها بحيث تحركوا وسط مظلة كاملة من حماية المواطنين البسطاء الذين أحسوا أن المعركة معركتهم جميعا ليتم الجلاء عن مصر مهما كانت التضحيات وركز الفدائيون هجماتهم على القوات البريطانية في ثلاثة محاور.

۱- الهجوم على محطة مياه الفلتريشن التى كان حمايتها هو الهدف من هدم الكفر وقد نجح الفدائيون فى نسفها سبع مرات خلال أقل من شهر ليؤكدوا عجز الإنجليز عن حمايتها ... وليؤكدوا قدرتهم على مهاجمة الإنجليز مهما كان الأمر.

۲ قطع خطوط المواصلات البرية والسكة الحديد فتم تفجير
خط سكة حديد الأدبية ه مرات خلال شهر ديسمبر وهذا الخط
يربط المعسكرات بالميناء وتم نسف كوبرى الكمامتو( قرية عامر
الحالية) والذي كان الجسر الوحيد الذي يربط معسكرات

الإنجليز فى غرب وشرق ترعة السويس مما أعاق وصبول المؤن مدة شهرين كاملين لإعادة البناء وكانت المؤن تصل عن طريق كويرى الهويس مما يجعلها تحت رُحمة الفدائيين

٣- نسف خطوط الإتصالات التليفونية وقد وصلت هذه الهجمات إلى ١٠٠ هجمة خلال ديسمبر وبذلك استطاع الفدائيون قطع كل شرايين التغذية للقوات البريطانية.

## نسف خط السويس الآدبية

خطط الفدائيون انسف أحد القطارات الإنجليزية المحملة بالوقود والأسلحة فقامت مجموعة منهم بقيادة محمد ابراهيم الخطيب بزرع الألغام على القضبان في الثامنة من مساء ليلة ١٢ دسمير ولكن القطار تأخر عن موعده فأضطر إلى تفجير القضبان فحدثت فجوة كبيرة طولها ١٢ مترا وعرضها ٧ أمتار وفي الخامسة صباحا جاء القطار ولم ينتبه السائق للحفرة فسقط القطار بعرياته العشرين وأصيب جنديان وهرب الباقون إلى قسم عتاقة، وقد تم تدمير هذا الخط أربعة مرات بعد ذلك

## خمسة شهداء

استطاع القدائيون تدمير محطة المياه (الفلتريشن) أكثر من مرة كان أولها يوم ١٥ ديسمبر فجم ١٥ ديسمبر فجم ١٥ ديسمبر فجم ١٥ فدائيا على محطة المياه ودارت بينهم وبين الإنجليز معركة شرسة فسقط منهم خمسة شهداء منهم لملوم بحيرى – فهمى

عثمان.

## قنابل عيد الميلاد

مع إقتراب إحتفالات أعياد الميلاد كثف الفدائيون هجماتهم في كافة المحاور التي حدوها لحركتهم وحواوا حياة القوات البريطانية إلى جحيم وخرجت الصحافة المصرية والعالمية تؤكد على أن المصريين قد حولوا أعياد الميلاد إلى جحيم).

## معركة السويس ٣– ٤ يناير ٥٢

مع بداية عام ٥٦ كثف الفدائيون عملياتهم ضد الإنجليز مما جعل الجنرال أرسكين يهدد مرة أخرى ويتهم كتائب الفدائيين أنها تواصل القتال وتفتعل الصدام كل يوم وفي يوم ٢ بناير ٥٦ قام الإنجليز بإغلاق مداخل المدينة عند المثلث في نفس موقع معركة ٢ ديسمبر ٥١ ثم إقتحمت سيارة إنجليزية تقل جنودا ورش القاطرات التابعة لمصلحة السكك الحديدية في السويس. وأطلقوا النار على عمال الورش وفي نفس الوقت إتجهت عشرون سيارة مصفحة و دبابتان وثلاثون من حاملات الجنود اتطويق المنطقة من محطة الفلتريشن وحتى ورشة الوابورات ويدأت طلقات النيران تنهمر على الناس وهب رجال الشرطة للدفاع عن المدينة وتحصن بعضهم في كفر محمد سلامة وكفر البراجيل بأمر من البكباشي محمد عبد السلام كما أسرع الفدائيون ويزعوا أربعة ألغام في وابور المياه الخاص بالإنجلبز فدمرت كثيرا من مبانيه وبدأت معركة شرسة مع الإنجليز وجاء الليل ليحاول الإنجليز تحصين مراكزهم ثم استأنفوا مع الفجر إطلاق النار واحتلوا كشكى المتلث ١، ٢ وعادت قوات الشرطة والفدائيون والأهالي لمواصلة الجهاد وقام الإنجليز بدك المنازل بالمدافع للقضاء على الفدائيين الذين يتحصنون فيها بل وأطلقوا النار على المستشفى وعلى سيارات الإسعاف وقد إستهان شعب السنويس بالموت فإندفع يواجه المعركة ولم تزده وحشنية الإنجليز إلا تمسكا بحقه ولم تتوقف الإشتباكات إلا في الساعة السادسة من مساء ٤ يناير بعد أن اتصل القنصل البريطاني بالمحافظ ابراهيم الخولي وأنذره بإستخدام المدافع الثقيلة لدك المدينة إذا لم يتوقف الفدائيون عن إطلاق النار ورفض المحافظ وطالب أن توقف القوات البريطانية النيران أولا وقد حدث ذلك بالفعل.

وقد أسفرت خسائر القوات البريطانية خلال معارك اليومين عن سقوط ٢٠ قتيلا و٤٧ جريحا بينما إستشهد خلال اليومين ١١ مصريا من بينهم سيدتان وطفلة.

# الفصل الرابع السويس من ٥٦ – ٧٣ ملحمة الصمود والردع السويس والعدوان الثلاثم

عندما بدأ العدوان الثلاثي على مصر في ٢٩ أكتوبر ٦٥ زعم المعتدون أنهم يسعون فقط إلى تأمين الملاحة في القناة، وأن السورس مدينة ذات أهمية خاصة حيث أنها قاعدة لتموين حامية شرم الشيخ وجزر سنافر وتيران وميناء الطور كما أنها تزخر بمعامل تكرير البترول وإستخراج مشتقاته ... فقد أراد الأعداء أن يتخذوا منها قاعدة يزحفون منها شمالا ومن بورسعيد قاعدة يزحفون منها شمالا ومن بورسعيد قاعدة يزحفون منها جنوبا المتلاقي قواتهم في وسط القناة. وتنفيذاً لهذه الخطة حاول المعتدون إنزال قوات برية في مدينة السويس فتجمعت سفن بريطانية وفرنسية عند مدخل ظيج السويس فتصدت لها مدفعية السواحل فشتتها ثم هاجمتها السويس فتصدت لها مدفعية السواحل فشتتها ثم هاجمتها زوارق الطوربيد المصرية فاغرقت قطعة بصرية بريطانية وأسحبت السفن البريطانية والفرنسية إلى الجنوب بعيدا عن الشاطيء وقام الاسطول المصري بمطاردة هذه السفن وضربها الثناء الإنسحاب فاغرق حاملة جنود بريطانية بالقرب من شرم

الشيخ. وقد سارع الرئيس جمال عبد الناصر باعطاء الأوامر بإعلاة عند بورسعيد عن طريق إغراق خمس سفن فيها مستفيدا في ذلك من خطأ أحمد عرابي عام ١٨٩٧ عندما رفض سد القناة مما سهل كثيرا من مهمة القوات البريطانية في احتلال مصر.. ومع ذلك فقد تعرضت السويس في ٥٦ و إلى كثير من الغارات الجوية العنيفة والمتلاحقة مما دمر البيوت وحطم المنشآت ورغم ذلك فقد انتصرت مصر في حرب السويس لتنهي لي الأبد عصر المغامرات الاستعمارية المسلحة ولتسقط مبراطوريتي فرنسا وانجلترا.

### السويس تواجه النكسة

قبل أيام قليلة من ه يونيو 17 خرجت السويس فرحة مستبشرة وهي تودع قوات مصر والدبابات الضخمة وهي تعبر إلى الضفة الشرقية مندفعة إلى قلب سيناء ويوم 7 يونيو ورغم البيانات العسكرية المشجعة إلا أن السويس كانت أول من شعر بحجم الكارثة التي وقعت وعلى الفور خرج شباب السويس في مجموعات إلى منطقة الشط ومداخل سيناء يبحثون عن الجنود الشاردين ويعودون بهم ، وقامت اعداد كبيرة من الفلاحين على امتداد الشريط الأخضر الموازى للقناة بعبور القناة لإحضار المصابين والجرحي من الجنود والضباط المصريين. وخلع أهل السويس ثيابهم المدنية ولبسوا جميعا (الأفرول الكاكي)

صباحا ومساءا إبتداء من المحافظ حتى المواطن العادى وذلك ليقواوا للعدو الذى قبع على الشط الشرقى أن الشعب كله قد تحول إلى جيش يستعد للثار بعد أن رفض الهزيمة وتبدأ بطولات السويس ضد العدو يوم ١٤ يوليو عندما حاول اليهود السيطرة على نصف مجرى القناة برفع علمهم عليه وذلك قبل وصول المراقبين الدوليين فعبر ثلاثة من شباب السويس وهم مصطفى أبو هاشم وغريب محمد غريب وعبد ربه محمد عبد زبه واستطاعوا إسقاط هذا العلم بل وأسروا جنود العدو وعادوا بهم إلى البر الغربى . وترد اسرائيل بوحشية على هذه العملية من خلال غارات الطيران على مدى يومى ١٤ . ١٥ يوليو لتدمر المنشآت البترولية ويستشهد من أهل المدينة ٣٧ شهيدا ويجرح ١٣٤١ آخرين.

ويرفع الرئيس عبد الناصر شعار الصمود ويعقد مؤتمر القمة العربية في الخرطوم أول سبتمبر ويعد المؤتمر مباشرة وبالتحديد يوم ٤ سبتمبر قام العدو بقصف عنيف على أحياء السويس الأهلة بالسكان والذي يبلغ عددهم ٢٦٣ ألف نسمة ويسقط عشرات الشهداء ويتكرر العدوان يومي ٢٠، ٢٧ سبتمبر ويصل عدد الشهداء خلال هذا الشهر إلى ٣٧٢ شهيدا... وترد مصر بعنف عندما استطاع أحد لنشات الصواريخ المصرية في ٢١ لكتوبر ١٩٦٧ إغراق المدمرة الاسرائيلية (إيلات) وعليها مئات الجنود والضباط ولم يجد العدو ما يرد به إلا العدوان على

السويس بكل أنواع السلاح وذلك يوم ٢٤ اكتوبر مركزة على معامل البترول بها والمساكن المدينة وأمام هذه الهمجية يرتفع شعار جديد وهو (التهجير جزء من المعركة) وذلك لتهجير السيدات والأطفال والمسنين وبذلت القيادة جهودا كبيرة لإقناع ١٠٠ ألف سويسى بترك بلدهم إلى الوادى وكانت صعوبة المشكلة تنبع من أن أهل السويس في الأصل من المهجرين من المحافظات الأخرى إلى المدينة وبذلك فمن الصعب عليهم تكرار تجربة الهجرة مرة أخرى ونجحت القيادة في تهجير أهل السويس إلى المحافظات الأخرى.

ومع بداية شهر يوليو ٦٨ يتغير الوضع على الجهة حيث بدأت القوات المصرية مرحلة الدفاع النشط وفي يوم ٨ يوليو يحدث أول اشتباك بالمدفعية حيث استطاعت المدفعية المصرية ولعدة ساعات دك النقاط الحصينة على البر الشرقى للقناة ويستمر الدمار في السويس ويصمد أهلها ويدافعون ويقاتلون من خلال قوات الدفاع المدني.

## حرب الاستنزاف

ومع بداية عام ٦٩ تبدأ حرب الإستنزاف على طول خط المواجهة مع العدو هذه الحرب التي يحاول (المتنطعون) التقليل من شائها رغم أنها من أعظم الحروب التي خاضتها مصر طوال تاريخها وتحتاج إلى دراسة خاصة تكشف عن كل جوانب

عظمتها ... المهم أن السويس كان لها دور عظيم في حرب الاستنزاف تلك الحرب التي بدأت من السويس وعن طريق أبنائها من أعضاء منظمة سيناء العربية الذبن نفنوا العمليات الأولى ضد العدو على الضفة الشرقية للقناة وكانت حرب الاستنزاف تهدف إلى تدمير أكبر قدر من الأسلمة والمعدات والتحصينات والأفراد العدو من أجل إعادة الثقة المقاتل المصرى في نفسه وقيادته وسلاحه وتحملت السويس مع الاسماعيلية وبورسعيد عبء النتائج المدمرة لحرب الاستنزاف وبتطور العمليات ضد العدو من قوات الجيش ومن فدائي منظمة سيناء مما أدى إلى أن يرصد العدو ٥٠٠ مليون دولار لإنشاء ٣٣ نقطة حصينة على امتداد خط المواجهة وارتفع الساتر الترابي إلى ١٨ مترا وبذلك يكتمل خط بارليف الذي زعموا أنه سيكون مقبرة الجيش المصرى. وتتوالم الهجمات المصرية ضد العنق الذي يرد بتدمير مبائي السويس ومحاولة القضاء على كافة صور الحياة فيها ويضطر العدو إلى استخدام الطيران لإحداث أكبر الخسائر حتى تتوقف مصر عن حرب الاستنزاف واكن مصر تطور من خططها لتواجه هذا العدوان ولبيدا في ٣٠ يونيو ١٩٧٠ اسبوع تساقط الطائرات الإسرائيلية التي وصلت إلى ٢١ طائرة في هذا الاسبوع فقط فأنزعجت اسرائيل ومن خلفها أمريكا التي سعت بجدية إلى وقف اطلاق النار فتقدم وزير خارجيتها (روجرز) يوم ١٩ يونيو ٧٠ بمبادرة لإيقاف

اطلاق النار بين مصر واسرائيل لمدة ٩٠ يوما وافق الطرفان على أن يسرى ذلك بداية من يوم ٨ أغسطس ٧٠ ونص الإتفاق على أم يسرى ذلك بداية من يوم ٨ أغسطس ٧٠ ونص الإتفاق على امتناع الطرفين عن تفيير الوضع العسكرى فى داخل المنطقة التى تمتد ٥٠ كيلومترا شرق وغرب القناة وقبل سريان وقف النار عملت مصر على إستكمال شبكة قواعد الصواريخ وركزت اسرائيل غاراتها المكثفة على منطقة قناة السويس لمنع مصر من استكمال هذه القواعد وسقط آلاف الشهداء من عمال مصر الأبطال من العاملين في هذه القواعد ويلغت نسبة ما دمرته اسرائيل خلال المدة من أول يوليو وحتى أغسطس ما يزيد على ٥٠٪ من نسبة ما أصاب السويس من دمار طوال فترة العدوان.

إنتهت حرب الاستنزاف أيعيش أهل السويس فى حالة من الانتظار والترقب ويموت الزعيم جمال عبد الناصر فى ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠ ويأتى أنور السادات الذى يعلن فى كل يوم عن مبادىء جديدة لتحريك القضية ثم يعلن عن عام الحسم فى ٧١ مل يحدث شىء واستمر الوضع على نفس الوتيرة. ومع بداية عام ٢٧ ظهرت بوادر الحرب فى الأفق حيث تم التنسيق بين مصر وسوريا وتم خداع اسرائيل وأمريكا أكثر من مرة عن طريق تنشيط حركة الجبهة فتستدعى اسرائيل الإحتياطى مما يكلف خزينتها ملايين الدولارات ... وتم الإتفاق النهائى بين مصر وسوريا على أن تبدأ المعركة يوم ٢ اكتوبر ٢٧ (٠٠

رمضان ١٣٩٣) وعندما بدأت التحركات على الجبهتين المصرية والسورية ظن العنو بأنها تحركات التمويه كالعادة ولكن حدثت المفاجأة.

## العبور واسترداد الكرامة

بدأ العبور في الثانية ظهر ٦ اكتوبر وحققت القوات المصرية نجاحات عظيمة واستقبلت السويس أنباء العبور بفرحة تقوق الفرحة في أي مكان آخر وأعلنت كل مرافق السويس حالة الطواريء القصوي تحسبا لهجمات طيران العدو ولكن لم تظهر طائرة واحدة للعدو في سماء المدينة. وفي مساء السادس من اكتوبر كانت القوات المصرية قد دمرت معظم نقاط خط بارليف المصينة ووصل عدد الجنود المصريين على البر الشرقي أكثر من ٦٠ ألف جندي على جبهة طولها ١٩٧٠كم من السويس وحتى بورسعيد وحققوا عمقا من ٣ - ٥ كم داخل الشرق وقبل أن ينتصف الليل بدأ تدفق الدبابات المصرية والمدفعية الثقيلة إلى شرق القناة بعد أن تم بناء الكباري الثقيلة والمعدات وتم إسقاط مجموعات من الصاعقة المصرية خلف خطوط العدو واستمر مجموعات من الصاعقة المصرية خلف خطوط العدو واستمر التقدم المصري في المعارك حيث أصبح لمصر في فجر ٨ الكتوبر ٥ فرق مشاه كاملة على الضفة الشرقية للقناة وتكبد العدو خسائر فادحة جدا في الأفراد والمعدات.

## العين بالعين والبادس أظلم. .

كانت النقطة الحصينة التى تقع عند اسان بورتوفيق على البر الشـرقى، والتى لا يفصلها عن السـويس إلا ١٨٠م هى عرض الشـرقى، والتى لا يفصلها عن السـويس إلا ١٨٠م هى عرض القناة سببا فى تدمير السـويس خلال حرب الاستنزاف وكانت هذه النقطة حصنا كاملا وقد بدأت قوات الجيش الثالث الميداني (كتيبة الصاعقة التابعة للفرقة ١٩ مشاه) بالهجوم لإحتلال الموقع يهم ٧ اكتوبر بعد أن تعرضت خلال اليوم السابق لآلاف من القذائف والصـواريخ وظل المـوقع يقـاوم ويداخله ٤٢ جنديا منهم ه قتلى و٠٢ جريحا واتصل قائد الحصن بوزير دفاعه شخصيا فأخبره أن يتصرف على مسئوليته ويدرك قائد الحصن أن قيـادته قد تخلت عنه فيطلب التسليم يوم ١٣ اكتـوبر فى حضور رجال المسليب الأحمر وتحضر وسائل الإعلام العالمية لتشاهد الملازم أول ( شلومو أردينست) وهو يؤدى التحية العلم المصرى ويسلم الموقع إلى النقيب فتحى زغلول من الفرقة ١٩

## السويس فى المعركة

حاول العدو خلال يوم ٧ اكتوبر وقف هذا السيل المتدفق من قوانتا إلى سيناء فأغارت طائراته على منطقة المعابر والجناين والشلوفة دون أن يميز بالطبع بين المواقع العسكرية والمدنية في محاولة يائسة لوقف الطوفان المصدى على الشرق وقدمت

السويس في هذا اليوم شهيدين من المدنيين من القطاع الريفي وهما الشهيدان محمد عبد الفتاح وفتحي على عبد العاطي.

وفى يوم ٨ أكتوبر اقترح موشى ديان على رئيسة الوزراء جوادامائير أن تنسحب قواته من خط القتاة وتنظيم خط جديد للدفاع داخل سيناء اشن الحرب من هناك وتم رفض هذا الطلب وواصلت القوات الإسرائيلية غاراتها على السويس يوم ٨ اكتوبر ليسقط سبع شهداء و١٢ جريحا وتتهدم ستة منازل وتشب ثلاث حرائق.

#### الوقغة التعبوية الخاطئة

كان نص التوجيه الاستراتيجي الصادر إلى القوات المسلحة يؤكد على تنفيذ المهام الآتية ..

 ١- إزالة الجمود العسكرى الحالى بكسر وقف اطلاق النار إعتبارا من يهم ٦ اكتوبر ١٩٧٣

٢- تكبيد العدو أكبر خسائر ممكنة في الأفراد والأسلحة
 والمعدات

٣- العمل على تحرير الأرض المحتلة على مراحل متتالية حسب نمو وتطور إمكانات وقدرات القوات المسلحة على أن يتم ذلك بواسطة القوات المسلحة المصرية منفردة أو بالتعاون مع القوات المسلحة السورية.

وخلال الفترة من ٦ - ٩ اكتوبر استطاعت القوات المصرية

تحقيق نجاحات عظيمة انبهز لها العالم كله، ولكن فوجى، الجميع في الداخل والخارج أن العمليات على الجبهة المصرية قد توقفت بشكل شبه تام من ١٠ اكتوبر وحتى يوم ١٤ اكتوبر. وقد سميت هذه الأيام الأربعة من ١٠ – ١٢ اكتوبر بالوقفة التعبوية، وهذه الوقفة الطويلة كانت خاطئة تماما حيث انتقل عنصر المبادأة بعد ذلك إلى القوات الإسرائيلية.

وفجأة يطلب الرئيس السادات من الفريق أحمد اسماعيل مباح يوم ١٧ اكتوبر أن يبدأ في تطور الهجوم شرقا على الجبهة المصرية لتخفيف الضغط على الجبهة السورية ويلقى القرار معارضة من أغلب القيادات العسكرية المصربة فقد كان توقيت الهجوم من أهم عوامله خاصة بعد أن أصبح الموقف على الجبهة المصرية في صالح اسرائيل بعد ما قامت أمريكا على الجبهة المصرية في صالح اسرائيل بعد ما قامت أمريكا بتعويض الجيش الإسرائيلي عن كافة الأسلحة التي فقدها وكانت هذه الإمدادات تنزل من العريش وتتجه مباشرة إلى منطقة العمليات على جبهة قناة السويس وتم تأجيل تطوير الهجوم من يوم ١٢ ليصبح يوم ١٤ اكتوبر وخلال ليلتي ولواء من الفرقة ٢٢ المدرعة ولواء من الفرقة ٢٢ المدرعة الرابعة المدرعة (عدا لواء مدرع) وعناصر من الفرقة ٢٠ الرابعة المدرعة (عدا لواء مدرع) وعناصر من الفرقة ٢٠ الميكانيكية في منطقة الجيش الثاني والقرقة الميانيكية في منطقة الجيش الثاني ويوم ١٤ اكتوبر دارت أكبر معركة دبابات واشترك فيها ما يقرب من ألفي دبابة ولم يكن

الهجوم المصرى مفاجئا مما أفقد القوات المصرية عنصر المبادأة وبلغت خسائر مصر ٢٥٠ دبابة وصدرت الأوامر بفض الاشتباك بعد أن فشل تطوير الهجوم.

#### وحدثت الثغرة

بدأت أولى خطوات الثغرة تحت ستار ليل ١٦/١٥ اكتوبر في المنطقة التي تقع شمال البحيرات المرة حيث تسللت قوة من اواء مظلات وكتيبة دبابات تضم ٢٠ دبابة ثم لحقت بها صياح ١٦ اكتوبر قوة مدرعة تضم ٣٠ دبابة وعلى الفور بدأت القوة . المدرعة في مهاجمة قواعد الصواريخ غرب القناة ولم تكن المسورة وإضبحة عند القسادة المصربة وعجزت القسادات العسكرية المحلية في تحديد حجم وأماكن هذه القوة التي استخدمت اسلوب حرب العصابات من خلال تجمعات تتكون من ۷ - ۱۰ دبابات علی بعد من ۱۵۰۰ – ۲۰۰۰ ستر من مواقع الصواريخ سام لتشتبك ومعها وتدمرها أو تسكتها ثم تقوم بالانسحاب فورا لتظهر في مكان أخر - وتم ابلاغ القسادة العامة بهذه الأخبار أثناء تواجد الفريق أول أحمد اسماعيل على القائد العام مم الرئيس أنور السادات في مجلس الشعب صباح ١٦ اكتوبر حيث كان الرئيس سيلقى أول بيان عن المعركة ثم فوجئت القيادة العسكرية بجوادامائير تعلن بعد ظهر يوم ١٦ اكتوير في خطاب أمام الكنيست الاسرائيلي بأن عناصر من جيش الدفاع تحارب الآن في غرب قناة السويس وتقاتل في افريقيا.

# الفصل الخامس کیف تم حصار السویس . . ؟!

بداية نؤكد على أننا من أشد المؤمنين بأن حرب اكتوبر ٧٣ هي أحد أكبر النقاط المضيئة في كل تاريخ مصر فقد أثبتت هذه الحرب أن الانسان المصرى لم وإن يكون عاجزا أبدًا وأنه قادر على فعل ( المستحيل) لو وجد الفرصة والتخطيط الصجيح والقيادة الواعبة... ورغم الأخطاء القاتلة والمأساوبة التي حدثت أثناء وبعد حرب اكتوبر مما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن هذه الحرب لم تكن سوى ( تمثيلية) . ونحن نستبعد هذا الاعتقاد تماما فما حققه الجندي المصري خلال الأيام الأولى لحرب اكتوبر لا يمكن أن يكون ( تمثيلية) أبدا إنه ( الثار ) للكرامة والعرض والأرض كما أن الدماء التي روت أرض سبناء الطاهرة لا يمكن أن تكون جزءً من تمثيلية أبدا. كما أن أي حاكم في أى مكان من العالم مهما كانت أخطاؤه ومهما كان جنونه لا يمكن أن يجعل ساء أبنائه وأرواحهم جزء من تمثيلية... ومم ذلك فإن سلسلة الأخطاء الدرامية القاتلة التي حدثت أثناء المعركة وبعدها والتي بدأت بعد ساعات فقط من بداية الحرب هي التي أدت في النهاية إلى حدوث الثغرة ثم إلى حصار السويس وفي رأينًا أن هذه الأخطاء قد حدثت لأن القيادة السياسية لم تستوعب حجم الإنتصار ويتضح ذلك من الأمر الاستراتيجي ببدأ المعركة والذي نص على (تحريك الوضع الحالي) و(كسر الجمود) و(تحرير الأرض على مراحل) . ولأن هذه الأخطاء هي التي أدت في النهاية إلى حصار السويس فإننا سنحاول تقديم رصد كامل لهذه الأخطاء من خلال قراءة سريعة في يوميات حرب اكتوبر العظيمة . وقد اعتمدنا في هذا الرصد وهذه القراءة على الوثائق الصحيحة والأكيدة والتي لا يتطرق الشك إليها أبدا.

# البرقية القاتلة

فى صباح اليوم السابع من اكتوبر ٧٢ كان امصر على الضفة الشرقية للقناة أكثر من خمسين ألف ضابط وجندى حققوا إنتصارات عظيمة بعد أن دمروا أكثر من نصف النقط الحصينة لخط بارليف وتوغلوا فى عمق أرض سيناء وتم منذ مساء ٦ اكتوبر تركيب الكبارى والعبارات على مجرى القناة مما جعل القوات المصرية تتدفق كالسيل إلى سيناء.

وفى ظل هذه الانتصارات العظيمة حدثت المفاجأة التى حار فيها المحللون والسياسيون وأعتقد أنهم سيحارون فيها إلى الأبد فقد أرسل الرئيس أنور السادات رسالة عجيبة وغريبة إلى هنرى كسينجر وزير خارجية امريكا يقو له فيها وبالنص (إن مصر لا تنرى توسيم مدى أو عمق العمليات على الجبهة

المصرية) وقد نشر الاستاذ محمد حسنين هيكل ( صورة ضوبية) لهذه الرسالة في كتابه الخطير (اكتوبر ٧٢ - السلاح والسياسة) وبالطبع فإن هذه الرسالة تعد خطأ مأساويا لا مدرر له على الإطلاق حيث أنها قد وصلت بنصها وبعد دقائق فقط إلى اسرائيل ليتنفس القادة الاسرائيليون ( الصعداء) ويعيدون ترتيب أوراقهم من جديد بل إن بعض القادة الإسرائيليين قد فكر في ( العبور الى الغرب) يوم ٨ اكتوبر أي في اليوم التالي لإرسال رسالة السادات إلى كسينجر حيث طلب الجنرال ( جونين ) قائد الجبهة الجنوبية من الجنرال ( دافيد اليعازر) رئيس الأركان إذنا بالعبور لغرب القناة في حالة نجاح الهجوم الاسرائيلي المضاد يوم ٨ اكتوبر وكانت فكرة جونين استخدام نفس الكبارى المصرية التي عبرت عليها قواتنا في عبور القوات الاسرائيلية إلى غرب القناة لتطويق الجيش المصرى. إلا أن دافيد اليعازر قال له (لتصلوا أولا إلى الكباري وبعدها نري، وعلى أية حال لا يتم عبور القناة غربا إلا بناء على أمر شخصى منى ولا يتحرك شارون بالذات إلا بتصديق مني) وقد أوصى اللواءان حسن البدري وحسن طلعت من هيئة العمليات المصرية بتطوير هجوم الدبابات في اتجاه المضايق يوم ٧ اكتوبر ولكن لم يسمع لهما أحد وقد واصل الجيش المصبرى انتصاراته خلال يومي ٩ ٨ اكتزير مما جعل موشى ديان وزير الدفاع الاسرائيلي يفقد إتزانه ويصبح على وشك الإنهيار الكامل وذلك مما جعل رئيسة الوزراء جولدامائير تستدعى أهارون ياريف رئيس المخابرات العسكرية السابق ليتولى مسئولية الإعلام العسكري وليظهر بدلا من ديان على شاشة التلفريون كما استدعت حاييم بارليف رئيس الأركان السابق ليتولى مسئولية الحنوبية.

# الوقعة التعبوية ... خطأ عسكرس قاتل ..!

بإنتهاء عمليات يوم التاسع من اكتربر قررت القيادة المصرية وبون التشاور مع القيادة السورية عمل وقفة تعبوية على الجبهة المصرية وتعنى هذه الوقفة تجميد العمليات تماما وقد إمتدت هذه الوقفة الغريبة أربعة أيام كاملة من ١٠ -- ١٣ اكتوبر مما أتاح الفرصة كاملة القوات الاسرائيلية أن تركز كل جهدها على الجبهة السورية فأجهضت كل الإنتصارات التي تحققت على هذه الجبهة بل وأصبحت تهدد دمشق العاصمة السورية نفسها. ويدافع الفريق أول أحمد اسماعيل وزير الحربية في حرب اكتوبر عن هذه الوقفة التعبوية فيقول ( كان التخطيط – الخطة الأصلية – أقصد – تقتضى وقفة تعبوية بعد اتمام العبور وبعد تأمين رؤوس الجسر، وقفة أعيد فيها تقدير الموقف على ضوء رد فعل العدو وأتقدم).

بينما اللواء محمد عبد الغنى الجمسى رئيس هيئة العمليات

في حرب اكتوبر يؤكد على (أن خطة الحرب التي لا خلاف عليها عسكريا وسياسيا قد وضعت الوصول إلى خط المضايق كهدف نهائي ولم تحتم هذه الخطة عمل وقفة تعبوية بعد إقتحام القناة وإنشاء رؤوس كبارى الجيوش بل نصت على تطوير الهجوم شرقا على المضابق حسب الموقف فكان توقيت تطوير الهجوم من أهم عوامل نجاحه اسرعة إستغلال النجاح الذي تحقق وكلما كانت فترة الإنتظار أقصر كان ذلك أفضل لنا . لقد كان الفريق أول أحمد اسماعيل على القائد العام حذرا أكثر مما يجب وأبطأ مما يجب الأمر الذي دعاه إلى الانتظار الطويل بعمل وقفة تعبوية من ١٠ – ١٣ اكتوبر . لقد حاوات خلال الحرب معرفة مبررات البطء في تطوير الهجوم شرقا وهل كان هناك قيد سياسي على القائد العام يتطلب ذلك. إلا أن الفريق أول أحمد اسماعيل لم يفصح لي عن هذا القيد لو كان موجودا

### ١٢ اكتوبر ... تطوير الهجوم أم الثغرة

عقد وزير الحربية الفريق أول أحمد اسماعيل اجتماعا لقيادته وأخبرهم بأن هناك قرارا سياسيا بتطوير الهجوم لتتقدم القوات إلى المضايق على أن يبدأ الهجوم غدا ١٣ اكتوبر وقد اعترض اللواء ان سعد مأمون وعبد المنعم واصل قائدا الجيش الثانى والثالث على هذا القرار وبعد مناقشات طويلة تم تأسل

الهجوم من ١٣ إلى ١٤ اكتوبر، وفي المقابل فقد عقدت جولدامائير إجتماعا لمجلس الوزراء المصغر وقدم الجنرال بارليف تقرير أكد فيه على أنه قد تم التخطيط والإعداد لهجوم اسرائيل مضاد يخترق ثغرة المفصل بين الجيشين الثاني والثالث يعبر قناة السويس إلى الضفة الغربية ويحتل أكبر مساحة ممكنه من الأراضي المصرية في هذه الضفة وأكد على أن المخابرات الاسرائيلية قد عرفت بنية الفريق أول أحمد اسماعيل بعمل هجوم في إتجاه المضايق غدا ١٣ اكتوبر واقترح بارليف ألا يبدأ هجوم الثغرة إلا بعد ضرب هجوم أحمد اسماعيل حتى تصبح عملية التقدم النفاذ من الثغرة أسهل وأضمن.

ومع ذلك فقد تواصلت أخطاء القيادة المصرية بدفع الفرقتين السادسة عشر والرابعة المدرعتين إلى الشرق يومى ١٢ ، ١٢ اكتوبر لكى تشتركا في تطوير هجوم فات وقته ويكون من شأن ذلك أن يحرم الجيش المقاتل من إحتياطيه الاستراتيجي خصوصا وأن هذه الإحتياطي الاستراتيجي كان مكلفا من الأصل بتنفيذ الخطة ٢٠٠ التي تحسبت لإختراق اسرائيلي مضاد.

#### ۱۳ اکتوبر . . . استطلاع ا مریکی

قامت طائرة امريكية أسرع من الصوت بعمل استطلاع فوق كل مصر وقامت بتصوير كل شيء على الجبهة المصرية وفي العمق وبالطبع فقد وصلت نتائج هذه الاستطلاعات على الفور إلى اسرائيل لتضع من خلالها خطة صد الهجوم المصرى المتوقع.

## ١٤ اكتوبر وفشل تطوير الهجوم

يؤكد الفريق سعد الشاذلى فى مذكراته عن حرب اكتوبر بأن خطة تطوير الهجوم كانت تتضمن استخدام أربعة ألوية مدرعة ولواء مشاه ميكانيكى فى أربعة إتجاهات مختلفة على النحو التالى:

۱- لواء مدرع في إتجاه ممر مثلا ( القطاع الجنوبي)
 ۲- لواء مشاه ميكانيكي في إتجاه ممر الجدى ( القطاع الجنوبي)

 ۲- لواءان مدرعان في إتجاه الطاسه (القطاع الأوسط)
 ٤- لواء مدرع في إتجاه بالوظة (القطاع الشمالي)
 ولكن اسرائيل كانت مستعدة تماما لرد الهجوم بعد وصول مدد الأمريكي خاصة صواريخ (تاو) وكانت خسائر الجيش

المدد الأمريكي خاصة صواريخ ( تاو) وكانت خسائر الجيش المصرى في هذا الهجوم كبيرة جدا، حيث تم تدمير أكثر من ٧٤٠ دبابة، مما جعل الفريق أول أحمد اسماعيل يستأذن الرئيس أنور السادات في وقف الهجوم فأذن له وتوقف الهجوم المصرى في الثالثة بعد الظهر.

وعلى الجانب الآخر فقد كان الجنرال بارليف يدير المعركة الشرسة على مشارف المضايق حتى توقف الهجوم المصرى في الثالثة بعد الظهر فقام بارليف بتبليغ النتائج إلى جولدامائير وطلب منها الإذن ببدء الهجوم المضاد والعبوز إلى الغرب لأسباب ذكرها وهى:

الإحتفاظ بالمبادأة في يد القوات الإسرائيلية.

٢- إستغلال اهتزاز معنويات القوات المصرية نتيجة لفشل
 هجومها.

٣- إنتهاز فرصة أن القوات العائدة إلى مواقعها الأصيلة من الجشين الثانى والثالث لم تستقر بعد في المواقع التي عادت إليها، ويالتالي فإن المفصل بين الجيشين مفتوح باكثر من أي وقت الآن.

3- أن المسرح مهياً لأن فرقتى الإحتياطى اللتين كانتا تحت تصرف القيادة العامة المصرية فى الغرب، قد تم استخدامها فى تطوير الهجوم المصرى صباح اليوم وبالتالى فإن عمق الجبهة المصرية مكشوف وتوازنها بصفة عامة ·

فوافقت مائير على تقديرات بارليف وأعطته الإذن الذي طلبه.

#### ١٥ اكتوبر . . . الغزالة تعبر إلى غرب القناة

في يوم ١٥ اكتبوير توادت قناعة غيريبة عند الرئيس أنور السادات، وكل القادة العسكريين بأن العدو سيحاول التمسك بمواقعه الحالية، وأن يحاول عمل أي هجوم مضاد، وفي تل أبيب اجتمع مجاس الوزراء المصغر في السابعة صباحا، وأمامه تقرير من بارايف يؤكد بأنه سبيداً هجومه في السابعة مساء من عئد الدفر سواز ، وتقدمت المدرعات الاسترائيلية في منطقة المفصل بين الجيشين الثاني والثالث واقتريت من خط المياه، ولكن القوات المصربة تنبهت إلى تحركات العدو فتصدت لها مما تسبب في تأخير العملية، بحيث لم يبدأ نزول القوارب المطاطية لعبور القناة إلا في الساعة الواحدة والنصف صباحا، وأمام المقاومة الشرسة للقوات المصرية طالب ( ديان) بوقف الهجوم واكن ( بارايف ) صمم عليه وأيدته ( مانير) ويقية مجلس الوزراء الذي كان في حالة إنعقاد دائم وعهد ( بارليف) إلى ( شارون) بالتقدم بمدرعاته مهما كانت المقاومة أمامه، وتقدم شارون بقواته لينفذ خطته التي أطلق عليها ( الغزالة) وعند الفجر (الرابعة والنصف صباحا) إنفض اجتماع مجلس الوزراء الاسرائيلي، بعد أن تأكد من أن عملية شارون تمضي في طريقها .

١٦ اكتوبر ... السادات بؤكد أن الثغرة مسرحية في الوقت الذي كانت فيه القوات الاسرائلية، تتقدم غرب القناة كان الرئيس أنور السادات في طريقه إلى مجلس الشعب، وبمنحبته الفريق أول أحمد اسماعيل، لإلقاء أول خطاب عن الحرب منذ بدايتها، وقد استقبل السادات في مجلس الشعب استقبال الفاتحين، وفي نفس الوقت تقريبا كانت حوايمائير تلقي خطابا في (الكنيست) أكدت فيه على أن القوات الإسرائيلية تحارب الآن بشجاعة على ضفتي القناة شرقا وغريا، وعلى الفور إتصل محمد حسنين هيكل بالرئيس السادات، وأخبره بما قالته مائين فأستنكن السادات ذلك واتصل بوزير الصريبة ثم عاد ليتصل بهيكل وقال له ( يظهر أن الأمور مفككة في اسرائيل، وقد عملوا اليوم مسرحية، فبعثوا بشوية دبايات بترجس بعني فوتوا شوية دبابات يتسللوا للغرب، ويستخبوا في وسط الشجر، علشان تقدر مائير تقول، إن عندها قوات في الغرب إنها مسرحية قصد بها اعطاء مائير شيئا تتكلم عنه في خطابها لكي تشوش على خطابي، وهذه الدبابات دخلت في مصيدة لن تخرج منها)

بينما كان رأى أحمد اسماعيل بأن ما قعلته اسرائيل هو نوع من الحرب النفسية أكثر منها عملا عسكريا، وذلك للتأثير على الرأى العام الاسرائيلي الذي أصبح على علم كامل بصجم الخسائر الإسرائيلية في الحرب.

وفى الرابعة بعد الظهر، أكدت وكالات الأنباء بأن مراسليها موجودون غرب القناة وأن القوات الإسرائيلية تتحرك بقيادة جنرال، أى أنها لا تقل عن لواء واتصل هيكل بوزير الحربية وأخبره بهذه المعلومات، فأكد الوزير بأنه سيتم القضاء على هذه الدبابات هذه الليلة، وأنها نوع من حرب العصابات وسوف يتم القضاء عليها حتى لو اضطر إلى حرق كل مزارع الفاكهة التي تختيي، فيها هذه الدبابات.

#### القادة يختلفون

في نهاية ليلة ١٦ اكتوبر، حدث خلاف كبير بين كبار القادة المصرين حول الثغرة فالفريق أحمد اسماعيل يرى أنه من الأفضل ضرب الثغرة من الشرق، بمعنى سد الفتحة التي تتدفق منها المدرعات الاسرائيلية إلى غرب القناة. والفريق سعد الشاذلي يرى أن قطع الثغرة عن سيناء من الغرب أكثر فاعلية، ولكن ذلك يقتضى سحب الفرقة المدرعة الرابعة من سيناء إلى غرب القناة لتقوم بهذه المهمة، وبلغ الخلاف بين الإثنين مبلغا غرب القناة لتقوم بهذه المهمة، وبلغ الخلاف بين الإثنين مبلغا اليوم السابق على الثغرة عملية من هذا النوع لإعادة التوازن اليوم السابق على الثغرة عملية من هذا النوع لإعادة التوازن إلى المضابق، وفي هذه المطلة وصل الرئيس السادات إلى مركز القيادة، وقد إنحاز إلى

رأى الفرق أول أحمد اسماعيل للحفاظ على نفسية الجيش من أى عملية انسحاب، ولكن السادات فقد أعصابه وصرح في وجه الفريق الشاذلي لا أريد أن أسمع هذه الاقتراحات مرة أخرى، وإذا سمعتها فسوف أقدمك إلى مجلس عسكرى لمحاكمتك.

## ۱۷ اکتوبر – ۷٦۰ مدرعة اسرائیلیة غرب القناة...

تم تكليف اللواء ١٦ مشاه، والفرقة ٢١ مدرعة، واللواء ٢٥ مدرع بقفل الثغرة من الشرق مع معاونة قوات الصاعقة التى دخلت معركة بطولية استشهد فيها قائد القوات، المقدم ابراهيم الرفاعي، ولكن قوة الإندفاع الاسرائيلي كان من الصعب إيقافها تماما، وبعد ظهر ذلك اليوم اجتمع الرئيس السادات مع رئيس الوزراء السوفيتي كوسيجن، وحاول السادات التهوين من شأن الثغرة فقام كوسيجن بعرض ١٨ صورة التقطتها الأقمار الصناعية السوفيتية عند الظهر، وتظهر تجمعات كبيرة القوات الإسرائيلية ثم قال كوسيجن إن قوات اسرائيل في الغرب ٧١٠ مصنعة، وأن تعزيزها مازال مستمرا ...

وفى تل أبيب صدرت الأوامر بتوسيع الثغرة بقدر الإمكان، وأتصل ديان بمائير يطمئنها على الأوضاع ويؤكد أن الثغرة فى الجنوب إتسعت الآن بوجود لواعين من المشاه الميكانيكيه.

#### ١٨ اكتوبر – سعد الشاذلي على الجيمة. .

كلف الرئيس السادات الفزيق سعد الشاذلي رئيس الأركان بالذهاب إلى الجبهة لوضع خطة على الطبيعة للقضاء على الثغرة.

وفى تل أبيب كان التفاؤل عمل الجميع وخاصة ديان وقد قال شارون عن الثغرة ( لقد كان المصريون يتوقعون فى خططهم إحتمال عبورنا لقناة السويس من الشرق إلى الغزب ولقد وقع ضابط المخابرات المصرية فى القطاع (يقصد منطقة العبور فى الدفرسوار) أسيرا فى يد قواتى، وقد عثرنا معه على خريطة تحدد بالضبط مكان عبورنا المحتمل وخطتنا بعد العبور مع إختلاف واحد هو أن المصرين توقعوا أننا سنستخدم دبابات برمائية— وهذا ما كنا سنفعله بالضبط كلكها لم تصل فى الميعاد مما اضطرنى التصرف، وإستخدام الهليكوبتر لنقل بعض طلائع العبور، لتأمين رأس الجسر ثم استخدمت أطواقا عائمة).

19 اكتوبر - السادات يعغى الشاذلي من منصبه في السادات بالفريق أحمد في السابعة إلا الربع صباحا اتصل السادات بالفريق أحمد السماعيل ليسأله عن الموقف فأخبره الوزير بأن الفريق سعد الشاذلي أخبره بأن الموقف يعود للسيطرة تدريجيا فإن قوات

مكونة من لواء من المظلات وكتيبتين من المساعقة تمكنت من 
إيقاف تقدم قوات شارون، ويبدو أن القوات الاسرائيلية كانت 
تهدف التقدم نحو الاسماعيلية لإحتاظها، ولكن تقدمها تم إيقافه 
بخسائر فادحة، وهناك إحتمال كبير في إمكانية قفل الثفرة 
الليلة ثم التعامل بعد ذلك، مع بقية القوات الاسرائيلية الموجودة 
في الغرب.

وفى المسناء عاد الفريق سعد الشاذلي إلى غرفة العمليات، وقدم تقررا أكد فيه أن المعركة تتطور بسرعة على الجبهة، وأن توزيع قواتنا لا يتمشى مطلقا مع متطلبات المعركة، وأن مسئولية كل قائد هى أن يجشد قواته، وإمكانياته فى المعركة لا أن يتحرك جزء منها يقاتل تحت ظروف سيئة بينما تقف باقى القوات موقف المتفرج. وإقترح الشاذلى فى نهاية تقريره سحب أربعة ألوية مدرعة من الشرق لمقابلة التهديد الاسرائيلى فى الغرب ... ولم يوافق الفريق أول احمد اسماعيل على الاقتراح فإقترح اللواء سعيد الماحى قائد المدفعية أخذ رأى الرئيس السادات على اعتبار أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجاء السدادات إلى غرفة العمليات ورفض سحب أى جندى من الشرق، وقرر إعفاء سعد الشاذلى من منصبه كرئيس للأركان على ألا يعلن هذا القرار، وقرر أيضا تعين الجمسى رئيسا للأركان.

## ٢ اكتوبر . . القوات الأسرائيلية في جنيفة

أصبح التواجد الاسرائيلي في غرب القناة كبيراً، ومؤثرا بعد أن عبرت في مساء ١٧ اكتوبر فرقة ( آدن) المدرعة، وكانت مهمتها الاساسية التقدم جنوبا إلى السويس وكان الجيش المصرى قد استطاع دحر الهجوم الاسرائيلي في إتجاه الاسماعيلية، وذلك عن طريق اللواء ١٥٠ مظلات، واللواء ١٥ مدرع، وذلك بعد أن فشلت خطة الجيش المصرى يوم ١٧ اكتوب في بحر قوات الثغرة عن طريق عمل كماشة بالجيشين الثاني والثالث على هذه القوات، ولكن الجيشين لم يتمكنا الالتقاء وتوقفا على مسافة أربعة كيلومترات من بعضهما البعض، وقد تكبد العنو في هذه الأيام أكبر خسائر في الحرب سواء في العتاد أو الأرواح، وقد كان القتال يدور بجميع الأسلحة المدفعية والمدرعات – الصواريخ – الطيران – الهليكوبتر... ومع ذلك فقد زاد تسلل العدو إلى المنطقة الجبلية متحها إلى الجنوب مستخدما أسلوب حرب العصابات التي بجيدها بأن تندفع أعداد قليلة من مدرعاته ( من ٤ - ٧) في كل إتجاه، وقد تقرر سحب الفرقة الرابعة المدرعة من رأس كوبرى الجيش الثالث الميداني، ووضعها تحت القيادة المباشرة للقيادة : العامة، وتكليفها بالانتشار من الدفرسوار إلى السويس لوقف أي محاولة للتقدم إلى السويس أو إلى القاهرة إلا أن فرقتي (أدن) و(ماهيه) المدرعتين واصلتا تقدمهما نحو السويس في

يوم ٢٠ اكتوبر واستطاعت قطع طريق القاهرة السويس، وهددت بذلك طرق الإمداد والتموين عن فرقتى الجيش الثالث فى الشرق، وقد وصلت طلائع القوات الاسرائيلية صباح ذلك اليوم إلى منطقة ( جنيفة) التى تقع داخل الحدود الإدارية لمحافظة السوبس.

وفى هذا اليوم ٢٠ اكتوبر وافق الرئيس السادات على وقف الطلاق النار وذهب كيسنجر إلى موسكر التشاور حول وقف الطلاق النار وطلبت جوادامائير من كيسنجر أكبر فسحة من الوقت حتى تتمكن اسرائيل من تحقيق أهدافها

### ٢١ اكتوبر ... الإندفاع إلى السويس

فى هذا اليوم قام الجنرال (أدن) بتجميع الألوية الشلائة الفرقته المدرعة، واندفع نحو السويس مستخدما تكتيكا جديدا يتمثل فى الإنقضاض السريع الدبابات وكانت فرقة الجنرال (ماجن) تسير خلفه لتطهير جيوب المقاومة، ولحماية ظهره والإتجاه على يمينه لتأمين أية محارلات للهجوم من القاهرة، وقطع الطرق الموصلة إلى القاهرة ومنطقة القناة سواء المدنية أو العسكرية، واتضح تصميم اسرائيل على تحقيق أهدافها خاصة بعد اقتراب الجهود الدبلوماسية من الإنتهاء بعد المفاوضات الأمريكية السوفيتية بشأن إصدار قرار من مجلس الأمن بوقف القتال .

# ۲۲ اكتوبر - قرار مجلس الأمن يشرك تفاوش الطُرفين

في صباح ذلك اليوم، وعندما علمت القيادة العسكرية الاسرائيلية بالإتجاه إلى صدور قرار وقف إطلاق النار من مجلس الأمن بادرت بالتركيز على التقدم نحو الجنوب وسرعة الوصول إلى السويس وركزت هجوم فرقتى أدن وماجن لمحاولة تحقيق أكبر مساحة ممكنة منذ صباح اليوم، وقد وصل كيسنجر إلى اسرائيل من موسكو ومعه مشروع القرار بوقف القتال والذي يبقى على قوات اسرائيل في مواقعها الحالية، ويشترط بذأ مفاوضات مباشرة بين الأطراف المتحاربة ولا يشير إلى أي مطابقا لمشروع كسنجر

## ٢٢ اكتوبر . القوات الاسرائيلية تواصل الإعتداءات . .

عندما صدر قرار مجلس الأمن كانت القوات الاسرائيلية على بعد ٢٥ كم شمال السويس، أى أنها لم تحقق أهدافها من حصار الجيش الثالث والسويس، ولذلك فرغم إلتزام مصر بقرار وقف اطلاق النار، فإن القوات الاسرائيلية لم تلسيزه ويدأت في التحرك حتى تتفادى تداخل قواتها مع القوات المصرية، مما يضعف موقفها، وبالفعل دفعت اسرائيل بقوات جديدة إلى غرب القناة لتعزز قواتها، والتقدم في نفس الوقت الوصول إلى مؤخرة الجيش الثالث وقطع طريق مصر السويس الصحواوي، والوصول إلى السويس، واعتمدت القوات

الاسرائطية في تقدمها على عنصر المفاجأة وبعامل انفس، وقد خاضت عناصر الجيش الثالث غرب القناة القتال بضراوة في منطقة (كبريت) و(الشلوفه) لتعطل تقدم قوات أدن وقد استخدم أدن لواعن من الألوية المدرعة التي تضمهما فرقته في عملية الاشتباك مع جيوب المقاومة بينما إندفع باللوائين المدرعين الآخرين في إنجاء السويس في محاولة للوصول البها قبل حلول الظلام ووصلا بالفعل عند حلول الظلام، إلى تقاطع طريق المعاهدة مع طريق القاهرة – السويس الرئيسي حيث تم وضع اللواء الذي يقوده العقيد جابي عددا من دباباته غرب السويس على طريق القاهرة بينما تقدمت إحدى كتائبه المدرعه إلى طريق العامرية (ناصر ) في طريقها إلى معامل الزيتية في جنوب المدينة، وفي نفس الوقت كانت فرقة ( ماجن) تتحرك على طريق جنيفة الكيلو ١٠٩ الذي يتقاطع في نهايته مع طريق السويس القاهرة الصحراري، بهدف عزل السويس عن العاصمة وتأمين القوات الاسرائيلية من أنة هجمات، قد تأتيها من القاهرة -وبعد الغروب قامت عناصر من فرقة ماجن بالتقدم بمحاذاة سفح جبل عتاقة حيث احتلت شركة السماد ثم تقدمت إلى ميناء الأدبية الذي يبعد عن السويس ١٧ كم جنوبا حيث دخلت ميناء الأدبية وكانت البيابات تضيء كشافاتها كأنها في استعراض طابور ليلي، ولم يكن كثير من الجنود المصربين بعلمون أنها دبايات اسرائيلية، وفوجئت الحامية المصرية في الأدبية بدخول الدبابات عليها حيث دارت معركة صغيرة غير متكافئة، وتمكن عدد من الزوارق السرعة المصرية من ترك القاعدة إلى موانىء البحر الأحمر الأخرى الإحتماء بها ورغم أن القوات الاسرائيلية قد فقدت أكثر من ٢٠٠ دبابة أثناء تقدمها إلا أنها أصبحت في نهاية ليلة ٢٣ اكتوبر على مشارف السويس ولتصبح السويس على موعد مع التاريخ ليقف العالم كله إجلالا واحتراما أمام بطولات شعب السويس الذي جعل من مدينته مقبرة لليهود في 12 اكتوبر أحد الأيام الخالدة في تاريخ الشعب المصرى بل، وفي تاريخ الإنسانية كلها. ورغم مساومات كيسنجر وتسويف السرائيل والقرار المائع لمجلس الأمن تحت رقم ٢٣٣، ورغم أن السيادات قد بدأ يدفع نتيجة أخطائه في الحرب ثم وضعه لكل (البيض) في ( سلة الامريكان) ورغم تهدد الرئيس السوفيتي الاسرائيلي ... رغم ذلك كله إلا أن شعب السويس كان هو البطل الذي حسم الموقف

# الفصل السادس معركة ٢٤ اكتوبر السويس مقبرة اليمود

مع الساعات الأولى من يوم ٢٣ اكتوبر نجحت القوات الاسرائيلية في أن تكون على أبواب مدينة السويس، بعد أن احتلت بالفعل ميناء الأدبية، وأصبح من المؤكد أن تهاجم هذه القوات المدينة في غضون ساعات فقط، واذلك فقد استعد كل من في المدينة الزود عن مدينتهم، وعن أعراضهم، ورغم أن السوبس لم يكن بها في ذلك الوقت أي وحدات عسكرية نظامية تدافع عنها، ولم يكن بالمدينة إلا بعض الجنود الشاردين والذين توافدوا على المدينة بعد أحداث الثغرة، ولم يكن معهم إلا سلاحهم الشخصي ( البندقية - الرشاش الخفيف - ويعض من مدافع الأريجيه) ولذلك فقد أصبح كل العبء على أبطال منظمة سيناء ثم رجال الشرطة، وبعض الجنود الشاردين ثم كل أهل السويس ... وفي ظل هذا التوتر والترقب انتظارا لمهاجمة السهود للمدينة كان مجلس الأمن يعقد جلساته طوال يوم ٢٣ اكتوبر، وأصدر في مساء نفس اليوم قرازا ثانيا بوقف اطلاق النار على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارا من السابعة صباح ٢٤ اكتوير، ولكن العدو قد عقد العزم على إحتلال السويس ليحقق إنتصارا معنويا ضخما، ولكى يحاصر كل قوات الجيش الثالث

فقد بدأ مع أول ضوء دك المدينة بالطيران بكل الوحشية، والعنف ثم اشتركت المدفعية في القصف، وقد لاحظ أبطال المقاومة أن القصف يتحاشى المداخل الرئيسية المدينة للمدينة لهم أن العدو سوف يستخدم هذه المداخل في إقتحامه المدينة وعلى الفور تم تعديل أماكن الكمائن التي تم توزيعها في مساء ٢٧ اكتوبر، وبالفعل بدأت دبابات العدو التقدم على المحاور الثلاثة الأول محور المثلث وهو المدخل الغربي للمدينة، ناحية الطريق الرئيسي القادم من القاهرة إلى السويس، وإمتداده هو شارع الجيش وميدان الأربعين، والمحور الثاني هو محور الجناين عبر الطريق القادم من الاسماعيلية حيث المدخل الشمالي للسويس حتى منطقة الهويس ثم شارع صدقي ومنه الشمالي للسويس حتى منطقة الهويس ثم شارع صدقي ومنه إلى ميدان الأربعين.

والمحور الثالث هو محور الزيتية وهو المدخل الجنوبي السويس من ناحية الأدبية وعتاقة بمحاذاة الشاطى، ويمتد حتى مبنى المحانظة، والطريق المؤدى إلى بورتوفيق، وكانت الكمائن قد توزعت على هذه المحاور الثلاثة فهناك كمين رئيسى وعدة أكمنة فرعية عند كوبرى الهويس على إمتداد محور المثلث... وكمين رئيسى عند مزلقان البراجيل بشارع الجيش وبه أفراد من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.

ويقودهم أحمد أبو هاشم، وفاين حافظ أمين من منظمة سيناء، وفي ميدان الأربعين كمين آخر يضم محمود عواد قائد مجموعة القدائيين، ومعه محمود طه، وعلى سياق وعدد من المواطنين والجنود ورجال الشرطة ثم كمين آخر عند مزلقان السكة الحديد بجوار مقابر الشهداء ويضم محمد سرحان، وأحمد عطيفي، وابراهيم يوسف، ومعهم عدد من المدنيين، وجنود الجيش والشرطة، وكمين آخر حول ميدان الأربعين به عبد المنعم خالا، وغريب محمد غريب من منظمة سيناء، ومعهم آخرون وعند مبنى المحافظة كمين آخر يقوده نقيب شرطة خيس أسامة العصر ومعه بعض الجنود.

## السويس تعيد أمجاد رشيد

أصبحت السويس محاصرة تماما بعناصر تشكيلات (فرقتا أدن (فرقتين) من أفضل فرق المدرعات الاسرائيلية (فرقتا أدن وماجن) وكانت اسرائيل على ثقة كاملة من احتلال السويس للرجة أنها قد حشدت مع قوات الاقتحام عددا كبيرا من مراسلي الصحف الاسرائيلية، والعالمية، وقد نهبت بهم الثقة المغرورة لدرجة أن الجنرال (جونين) قائد الجبهة الجنوبية سأل الجنرال (إبراهام أدن) قائد الفرقة المدرعة بإحتلال السويس عما إذا كان يستطيع إقتحام المدينة في الفترة من طلوع الفجر في الساعة الرابعة والنصف صباح يوم ٢٤ اكترير حتى موعد بدء تطبيق قرار وقف اطلاق النار الثاني في الساعة من صباح نفس اليوم، أي في خلال ساعتين ونصف الساعة

ورد عليه الجنرال آدن بأن هذا يتوقف على عدد المقاتلين داخل المدينة، ومدى تصميمهم على القتال والمقاومة وأنه على أسوأ الإحتمالات يمكنه الإستيلاء على جزء من المدينة فقال له الجنرال (جونين) إذا كانت السويس ستكون مثل بئر سبع (التي استولى عليها الاسرائيليون بسهولة في ٢٠ اكتوير ١٩٤٨) فتقدم على الفور، وإذا كانت مثل ستالنجراد – التي عجز الألمان عن دخولها عام ١٩٤٢ لمقاومتها الضيقة فلا تدخلها).

وتقدمت القوات الاسرائيلية على المحاور الثلاثة، وبخلت بالفعل إلى المدينة حيث كانت الخطة أن يدخلوا بلا أى مقاومة لدرجة أن بعض جنود العدو نزل ليلتقط بعض التذكارات من الشارع، وفجأة فتحت السويس أبواب الجحيم على قوات العدو لتعيد السوس بذلك أمجاد مدينة رشيد التي استخدمت نفس الخطة مع حملة فريزر سنة ١٨٠٧.

وجاعت أولى قوات الهجوم في محور الجنان حيث قامت كتيبة من اللواء المدرع الاسرائيلي الذي يقوده العقيد (أربيه) بالتقدم عبر كوبري الهويس الوصول إلى شارع صدقي وتصدى لها كمين الهويس واستطاع تعطيل أول الدبابات على الكوبري مما أدى إلى استدارة باقى الدبابات اللخلف ولم تقم هذه الكتيبة بالتقدم من هذا المحور بعد ذاك.

وعلى محور الزيتية تقدمت كتيبة العقيد (جاى) حتى وصلت

إلى قصر الثقافة ثم تقدمت إحدى الدبابات إلى مبنى المحافظة حيث تقع غرفة العمليات الرئيسية في الخندق الموجود أسفله، ووقفت دبابة أخرى أمام مبنى الإتحاد الإشتراكي لتسيطر على شارع سعد زغلول بينما تقدمت دبابة أخرى عند قهوة ( أبو حجازيه) عند بداية بورتوفيق، وتقدمت دباية أخرى إلى فندق بلير في إنتظار موجة الهجوم الرئيسي الذي سيتقدم عبر محور المثلث، وعلى محور المثلث تقدمت كتيبة مدرعة أخرى بقيادة العقبد ( أريجيه) بمساعدة كتيبة مظلات بقيادة المقدم ( يوس) في عربات مدرعة نصف جنزير على ثلاث موجات كل موجة ٨ دبابات تتبع كل دبابة عربتان مصفحتان، بالإضافة إلى مجموعة من عربات المؤن والأتوبيسات ( بعضها مصري من سن المعدات التي تم الاستبلاء علمها أثناء التقدم من الدفرسوار إلى السويس) وكان هذا المصور هو المجهود الرئيسي للهجوم الإسترائيلي على السويس نظرا لأن طريق المثلث – الأريمين مغترق المدينة بالكامل ويشطرها إلى نصفين، ووصلت الموجة الأولى على هذا المحور واختارت المنطقة المواجهة للعمارات الشعبية بالمثلث ثم ميدان الترعة ثم شارع الجيش ... وقد دخلت بعض دبابات العدو إلى المدينة وهي ترفع أعلام الجزائر والمغرب في محاولة لإعادة الخدعة التي قامت بها القوات الإنجليزية عندما دخلت بورسعيد، عام ٥٦ عندما رفعت الاعلام الروسية، ولكن أبطال السويس لم ينخدعوا هذه المرة.. وعندما

وصلت الموجة الأولى إلى ميدان الأربعين كان محمود طه قد (عمر) الأربيجية الذي يمسكه محمود عواد وأطلق عواد القذيفة الأولى فأصابت الدبابة الأولى في برجها، ولكنها اصابة غير مباشرة ثم أطلق القذيفة الثانية على الدبابة الثانية في جنزيرها وهي أيضا اصابة غير مؤثرة ... وإنتقل كمين سينما رويال بسرعة ليسأند الكمين الأول ضد التقدم الاسرائيلي وأطلق أحمد عطيفي قذيفة أربيجية على إحدى الدبابات واكنها لم تكن أيضا إصابة مباشرة... وتقدمت دبابات الموجة الثانية تتقدمها دبابة سنتوريون عملاقة، وعلى الفور أعد محمد سرحان القذيفة طلقها ابراهيم سلمان بعد أن جلس القرفصاء بجوار خندق، وأطلق القذيفة من على بعد صغير جدا تدخل في برج الدبابة وتطيح برأس السائق وإستدارت الدبابة وأصبيح مدفعها موجها بشكل كامل إلى أفراد الكمين ومرت ثواني كأنها الدهر وتتدخل عناية الله لينحنى مدفع الدبابة وكأنه بينحنى احتراما لأبطال السويس و تخرج القنيفة في الأرض، وعلى الفور يجرى محمود عواد، ويصعد فوق الدبابة ليضع قنبلة في مدفعها 'تتفجر ويموت كل من بداخلها ثم يطلق ابراهيم سليمان القذيفة الثانية على حامل الجنوب العملاق طوباز فيوقفه ولتقف كل الدبابات التم، كانت تسير خلفه وإنفتحت النيران على جنود العس من كل شير في مددان الأربعين فأصيبوا بالذعر والهلم وتركوا الدبابات، وهم يجرون بيحثون عن أي ساتر، ولم يجدوا أمامهم إلا قسم

الأربعين، ودخل بعضهم في سينما رويال، وبعض المنازل الأخرى فتم القضاء عليهم تماما، وانتاب الذعر دبابات الموجة الثانية التي كانت على وشك دخول ميدان الأربعين فاستدارت هارية وتصادمت في بعضها البعض واندفع أبطال السويس يصطادون الدبابات المذعورة التي حطمت سور السكة الحديد أثناء دورانها

وعلى مزلقان البراجيلى ثم تدمير دبابتى سنتوريون فهرب جنود العدو وراح الناس يصطادونهم وهم يفرون وليسقط أول شهداء السويس فى ذلك اليوم الشهيد أحمد أبو هاشم شقيق الشهيد مصطفى أبو هاشم، الذى استشهد فى ٨ فبراير ٧٠ وكان أحمد قد رفض دفن شقيقه الأصغر إلا بعد أن يتم تسجيل اسمه ضمن منظمة سيناء ورغم كبر سنه عن أقرائه إلا أنه فعل الكثير وقد ثأر أحمد لشقيقه من أعدائه فقتل الكثير منهم وبمر الدبابات وكان فى قمة الإثارة وإلى درجة جعلته لا يلتفت إلى تحذيرات زملاؤه بأنه يقاتل دون ساتر وفى النهاية سقط البطل شهيدا ليلحق بأخيه بعد أن أدى كل منهم رسالته كاملة.

## اليهود يستسلمون . . ولكن

بعد أن تم تدمير معظم المدرعات الاسرائيلية التى دخلت من كل محاور السويس تركزت المعركة فى مبنى قسم شرطة الأربعين بعد أن فر إليه جنود العدو، وعلى الفور تحركت كل

الكمائن اتحاصر مبنى القسم بل إن كل السويس أصنيحت تحاصر القسم، وتطلق النيران على من فيه من كل إتجاه ولم تتحرك القوات الاسرائيلية خارج السويس لانقاذ المحجوزين فى القسم فلم يجد هؤلاء المحجوزين مفرا من التسليم فبعثوا مع أحد الجنود المصريين من قوة القسم رسالة إلى قيادة المقاومة التي تحيط بالقسم يطلبون التسليم بشرط ضمان الحفاظ على خياتهم، ويخرج الجندى العجوز بالرسالة ليلتقى بأحد أعضاء منظمة سنيناء وهو محمد سنرحان وأخبره بالأمر فأخذه إلى محمود عواد قائد مجموعة الفدائيين ثم إلى العقيد فتحى عباس مدير المخابرات العسكرية، والمشرف على المنظمة وتمم الموافقة على طلب الاسرائيليين الذين أشترطوا أن يأتيهم الرد مع نفس الجندى ولكن الرجل أصيب بالهلع والفرع، ورفض العودة إلى القسم مرة أخرى ويذلك فشلت عملية التسليم واستمر إطلاق النار على القسم.

### الشهداء يقتحمون القسم. ، . .

تحصن اليهود داخل القسم وكانوا من أمهر قناصة قوات الاحتلال الاسرائيلية.

ولم يعد أمام أبطال المقاومة إلا اقتحام القسم وجادت المبادرة من البطل ابراهيم سليمان بطل الجمباز، ومعه اشرف عبد الدايم وفايز حافظ أجين وابراهيم يوسف ووضعوا خطة

تقضى بأن يقفز البطل ابراهنيم سليمان الذي أوقف تقدم دبابات العدوفي الصباح من فوق السور ويعتلى البطل سور القسنم ولكن رمياص العدو كان أسرع منه فيسقط شهيدا على السور، ويظل جسده الطاهر معلقا على السور حتى صباح اليوم التالي، ويتقدم البطل أشرف عبد الدايم ليقتحم القسم من الامام، ومن خلفه فايز حافظ أمين يحميه وبعد أن تحركا تحت ستار من نيزان رشاش كل منهما فتح قناصوا العدو النيران عليهما ايسقط البطل أشرف عبد الدايم شهيدا على سلم القسم، ويسقط البطل فايز حافظ أمين شهيدا بجوار الخندق داخل القسم، ويستمز القتال حول القسم حتى يحل الظلام وقد أنهكت المعركة وصيام رمضان ( فقد كان اليوم ٢٨ رمضان) الآلاف الذين اشتركوا في المعركة وعندما حل الظلام كانت قوات العدو قد انسحبت بالكامل خارج السويس، بعد أن تركت قتلاها والمحزعات المحمرة والسليمة التي فيرجنودها أضبافة الي المحاصرين في القسم، وكان لابد من حرق الدبابات السليمة الواقفة في الشوارع خشية أن يتسلل العس ويستخدمها مرة أخرى وقد قام البطلان محمود عواد، ومحمود طه بهذه العملية الخطيرة إضافة إلى أنهما قد قتلا أربعة جنود اسرائيلين كانوا مختبئين داخل سينماروبال وانتصرت السويس إنتصارا عظيما وأصبحت مقبرة لليهود الذين أرادوا أن يدنسوا أرضها ' الطاهرة... ولم يجد اليهود حفظًا لماء الوجه إلا الأكاذيب فقد أذاعت احدى وكالات الأنباء برقية من السويس قالت فيها (احتلت القوات الاسرائيلية كل مدينة السويس تقريبا، وهي البداية الاستراتيجية إلى الطرف الجنوبي من قناة السويس صرح بذلك اليوم الضباط الاسرائيليون في الوقت الذي كانت فيه طلقات المدافع تنفجر على طول القناة على الرغم من وقف إطلاق النار. وكان الدخان الرمادي يسبح بين المباني وكان يبدو أن القوات المصرية المعزولة على الجائب الآخر من القناة في الشرق تقصف المدينة في محاولة يائسة اطرد القوات الاسرائيلية التي احتلت المدينة، وصرح لي ضابط اسرائيلي برتبة كولونيل عرف نفسه بأنه قائد قطاع مدينة السويس قائلا إن قواتنا داخل مدينة السويس منذ ما قبل وقف اطلاق النار الأول، وقال هذا الضابط أن المدينة محتلة بالكامل تقريبا المصرين في وحدات متناثرة لم يكن من الممكن وصفهم بأنهم المصرين في وحدات متناثرة لم يكن من الممكن وصفهم بأنهم يشكلون قوة)

وبالطبع فقد تكشفت هذه الأكانيب بسرعة البرق وعرف العالم كله أن أبطال السويس قد وضعوا أنف الجيش الاسرائيلي الذي كان يزعم أنه لا يقهر في التراب بل وداسوا عليها بالنعال، مما اضطر الحكمة الاسرائيلية إلى إصدار بيان رسمي تعلن فيه أنها لم تحتل السويس، وأن قواتها مازالت خارج المدينة وقال المتحدث الرسمي بالحرف ( إننا عند

ضواحى مدينة السويس وبالتالى فنحن لا نسيطر على المدينة ... إننا نحاصرها ولكننا لسنا بالداخل ) بل إن الجنرال ( حاييم هيرتزوج) الرئيس السابق لنولة اسرائيل قد إعترف في كتابه ( حرب التكفير) قائلا ...

( إن الكتيبة المدرعة التى دخلت السويس من ناحية المثلث وكان عدد دباباتها ٢٤ دبابة قد قتل أو جرح عشرون قائد دبابة من قادتها الأربعة والعشرين)

#### مسرحية الإنذار الهزلى

في صباح يوم ٢٥ أكتوبر واصل أبطال السويس دورهم في تأمين المدينة عسكريا في مواجهة احتمالات عودة قوات العدو لهجومها قبل وصول القوات الدولية، ثم الاستعداد لمواجهة الأيام الصعبة التي بدأت بوادرها تزداد وضبوحا مع كل ساعة تمر، وبدأ ذلك بمحاولة إنقاذ مخزن الدقيق الرئيسي من الاحتراق وكان هذا المخزن الذي يقع أسفل عمارة كهماكس قد المتعلد فيه النيران منذ صباح يوم ٢٤ اكتوبر وفيه اكثر من اشتعلت فيه النيران منذ صباح يوم ٢٤ اكتوبر وفيه اكثر من وفي صباح ٥٠ أكتوبر وصلت إلى المدينة قوات إضافية من الفرقة ١٩ مشاه من الشرق حيث إختار العميد يوسف عقيفي الاطقما من المجندين أبناء السويس، وفي ظل كل هذه الترتيبات لجأ اليهود إلى الضدعة السويس، وفي ظل كل هذه الترتيبات لجأ اليهود إلى الضدعة

ليدخلوا السويس بعد أن فشلوا في اقتحامنها عسكريا، وحست الخدعة عبارة عن إنذا للمحافظ بتسليم المدينة وإلا دكوها بالطائرات وبعد مناقشات شاركت فيها القيادة السياسية بالقاهرة ثم رفض الانذار، وإم ينفذ اليهود تهديدهم، واستطاع شعب السويس في ذلك اليوم إنقاذ ١٠٤٠ جوال دقيق واحترق شعب المدينة مرة أخرى بالمدفعة والطيران.

وفي مساء ٢٥ اكتوبر أصدر مجلس الأمن قرارا جديدا تحت رقم ٣٤٠ بإنشاء قوة طواريء دولية يرسلها السكرتير العام على الفور لمنطقة الحرب مع التأكيد على القرار السابق بعودة القوات المتحاربة إلى خطوط وقف اطلاق النار يوم ٢٢ اكتوبر.

# صلاة العيد تحت نيران المَصانع

كان يوم الجمعة ٢٦ اكتوبر أول أيام عيد القطر المبارك، وقد حاول اليهود استغلال إنشغال أهل السويس في صبلاة العيد فواصلوا قضف المدينة في محاولة لإقتحامها ولكن الكمائن لم تكن قد تركت مواقعها، وتصدت المحاولة اليهودية وصدتها وفي صباح ذلك اليوم أصدر مجلس الأمن أمرا رسميا بتشكيل قوة طوارىء دولية قوامها سبعة آلاف جندى بقيادة الجنرال الفنلندى ( إنزوسيلاسفو) قائد قوات الطوارىء في قبرص على أن يتوجه

فورا ومعه ٩٠٠ جندى إلى السويس، وقد حاول اليهود في المساء إستخدام عمال شركة النصر البترول كدروع بشرية يدخلون في حمايتها إلى السويس، ولكنهم غيروا رأيهم بعد أن وضعوا العمال في الاتوبيسات وكانت السويس بكل قياداتها الشعبية والد مكرية، وقد قررت منع أي محاولة لتقدم العدو مهما كان الثمن، وعدم الاستسلام لهذه الخدعة وفتح النار فورا، وفي مساء هذا اليوم قدم كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي إقتراحا من شقين

الأول : دعوة المراقبين النوليين للتوجه فورا إلى نقاط الجيش المصرى والاسرائيلي لمراقبة وقف اطلاق النار

الثاني: السماح بمرور (أجوال) الأطعمة والمياه والأدوية إلى السويس والجيش الثالث.

#### الغشل الإسرائيلى مستمر

مع صباح ۲۷ اكتوبر قام العدو بمحاولتين جديدتين لإقتحام السويس مبنى الدورة اللاسلكية وأسر من فيها، واقتحم نادى شركة النصر للبترول والعمارات المحيطة به ... ولكن العدو فوجىء بأن المقاومة مازالت قوية وشرسة، ودارت معركة كبيرة عند الزيتية تصدت فيها قوات الكمائن للابابات القادمة وتم تدمير دبابتين وهربت باقى الدبابات إلى طريق ناصر متجهة إلى نقطة العوايد في مدخل السويس وفي الخامسة مساء بدأت

المحاولة الثانية لاقتحام المدينة وذلك عن طريق محور الهويس حيث تقدم العدو بطابور مدرع تتقدمه دبابة تليها سيارة مدرعة تحمل عددا من أهالى القطاع الزراعى الذين أجروا على ركويها، وكان على أحد السيارات ميكروفون يدعى أن المحافظ يطلب من المواطنين التسليم والسماح للقوات الاسرائيلية بدخول المدينة ولم ينخدع أبطال السويس بل تصدوا لقوات العدو وممروا الدبابة الأولى فهريت باقى الدبابات في اتجاه القطاع الزراعي.

فى نهاية يوم ٢٧ اكتوپر تأكدت اسرائيل أنها لن تحصل من محاولاتها لاقتحام السويس إلا على الفشل الدائم فأرسلت موافقتها على الإقتراحات الأمريكية التي ماطلت من قبل فى قبولها وكانت موافقتها مشروطة بإجراء مباحثات مباشرة مع مصر وطلبت تحديد مكان وتوقيت الإجتماع فوافقت مصر على إجراء هذه المباحثات عند الكيو ١٠٠..!!!

# مغاوضات الكيلو ١٠١

فى الواحدة والنصف فه حبر يوم ٢٨ اكتوبر بدأت أول اجتماعات الكيلو ١٠١ وتكون الوفد المصرى من اللواء محمد عبد الغنى الجمسى رئيسا، ومعه العميد فؤاد هريدى والمستشار عمر سرى، ورأس الوفد الاسرائيلي هارون يياريف، ومعه عدد من ضباط الجيش، وفي ظهر ذلك اليوم وصلت قوات

الطوارىء الدولية إلى المدينة، وقد حاول بعض الأفراد اليهود من هذه القوات التواطؤ مع الاسرائيلين فحاوات مدرعات العدو الدخول خلف قوات الطوارىء ولكن الكمائن تنبهت لهذه الماولة وتصدت لها فتراجعت قوات العدو على الفور.

وبدأت قوات الطوارىء منذ الساعة الرابعة في تحديد أماكن القوات المصرية وأماكن العدو على مشارف المدينة وقد بذل أبطال منظمة سيناء جهدا كبيرا ولعبوا دورا عظيما في تحديد هذه الأماكن لتكون في صالح مصر والسويس، واستمرت هذه العملية أربعة أيام لتعيش السويس تحت حصار اليهود وتتواصل مباحثات الكيلو ١٠١ إلي أن يتم توقيع فض الاشنب ك التي بدأ تنفيذها يوم ٢٩ يناير ١٩٧٤ لينتهي حصار السويس وقد انتصرت السويس في معركة الحصار بعد أن استطاعت بالتكامل والتعاون، وانكار الذات لكل فرد فيها أن تنتصر على قلة الطعام وندرة المياه بل إن السويس طوال فترة الحصار كانت تمارس حياتها العادية تقاتل وتضحك وتغنى، وتحتفل بالأحياء مما زاد من احساس العدو بهزيمته وحصاره رغم أنه الذي كان حاصر المدينة.

# الفصل السابع الحق ما شہدت یہ ال∫عداء شہادة اسرائیلیة حول آحداث ۲۲ اکتوبر ۷۳

تقول الحكمة العربية ( إن الحق ما شهدت به الأعداء) ولذلك فسوف نقدم ذلال الصفحات التالية شهادة اسرائيلية حول أحداث ويطولات أبناء السويس يوم ٢٤ اكتوبر ٧٣ عندما قهر أبطال السويس هجوم الاسرائيليين وأجبروا قواتهم على الفرار بعد أن فقدت الكثير من القتلى والمصابين، وقد نقلنا هذه الشهادة من أحد أهم الكتب التي قدمت حرب اكتوبر بالرصد والتحلل من خلال وجهة النظر الاسرائلية، ويحمل هذا الكتاب عنوان ( التقصير) وقد كتبه سبعة من الصحفيين اليهود الذين رافقوا الجيش الاسرائيلي أثناء الحرب، وشهدوا اندحار جيشهم في محاولته لإحتلال السويس الباسلة وإذا استبعدنا بعض ( البهارات الاسرائيلية) التي حرص الاسرائيليون على (نثرها فوق وجه هذه الشهادة) في محاولة منهم لحفظ ( ماء الوجه) فإذا استبعدنا هذه ( البهارات) التي فرضتها عليهم ( ضرورة الهزيمة) والفشل الذايل الذي تعرضوا له .... لوجدنا في هذه الشهادة التي شهد بها الأعداء خير دليل، وأنصع برهان على بطولات أبناء السويس التي يجب أن يتوقف عندها التاريخ بكل الإجلال والتقدير، وقد حرصنا على تقديم هذه الشهادة

الاسرائلية بصياغتها الأصلية وبنفس ألفاظها وبون أى تدخل من جانبنا لتعديل أو تغير بعض المغالطات والأخطاء التى فرضتها عليهم كما قلنا ( ضرورة الهزيمة والفشل) .

#### قصف الوداع ~ إنقذنا يا مضمد

فى الساعة ١٩٠٠ سرى مقعول وقف القتال إلا أن المصريين تمكنوا قبل ذلك من إنزال قصف مدفعى ثقيل جدا على رأش الجسر الاسرائيلى الذى أحدث التحول وآلب حظهم. كأنما أرادوا وداعه)

روى (عاموس) قائد قوة حماية الجسر (كان القصف المدفعي المصرى الأخير مخيفا، وما كدت أدخل إلى مجنزرتي حتى سمعنا الصفير، وقذفت قذيفة بالقرب منها وإحتكت بالفولاذ وأنفجرت على مسافة متر واحد منا. كان الانفجار هائلا، ودخلت الشطايا إلى المحرك وإشتعلت سيارة الوقود، وإنفجرت سيارة الذخيرة إستمر سقوط البارود ربع ساعة كنت واثقا أنها نهايتنا وسمعت تأوهات الجرحي حولنا وأصواتا تستغيث من كل صوب (مضمد .. مضمد) وفجأة ساد الهدو، وشعرت أننا نجونا ...

وفى القطاع الجنوبي واصلت فسرقستنا (بيسرن وكالسان ماجنين) المدرعتان مقاتلة القوات المصرية على مشارف مدينة السويس حيث كانت المعركة أحد أكثر المعارك الدامية ضراوة فى القتال الذي دار غرب القناة، قال قائد فصيلة مظليين لجنوده الذين إحتشدوا معه داخل مضفحة ( وأخيرا نستطيع أن نرى تحصيننا على رصيف الميناء من الجانب المصرى كنت مرة قائد ذلك التحصين وكنت أطل كل صباح على مدينة السويس، والآن أشاهد الرصيف من داخل المدينة.

تصفر المظليون الذين أرسلوا إلى داخل المدينة على المركبات: الباصات والسيارات المصفحة المصرية التى غنمت وسيارات الجبيب، والدبابات، وقد ساروا على الطريق الجنوبي المؤدى إلى مدينة السويس، كان ذلك في صباح يوم الأربعاء ٢٤ تشرين الأول (اكتوبر) وبدت مدينة السويس من جلال الضباب مدينة هائلة ترفل بالخضرة وكان يقطن المدينة، ٤٧٤ نسمة حتى مشوب معارك حرب الاستنزاف وكانت رابع أكبر المدن في مصر، وظهرت في أطراف المدينة على ضفة خليجية السويس الأزرق معامل التكرير، ومصانع الاسمدة الكبيرة، وخلال حرب الاستنزاف هجر معظم السكان منازلهم، ولم يبق منهم سوى بضعة آلاف من العاملين في معامل التكرير ومصانع

كان المظليون يعتقدون أن سكان المدينة هربوا منها قبل فوات الأوان، وهرب معهم أيضا الجنود المصريين متجهين إلى قمم الجبال جنيفة وعتاقة المطلة على المدينة.

تقدمت القوة متجهة إلى المدينة، وقال أحد المظليين ( ساد

هييء ممتع فعلا وفجأة مر مناروخ ( ساجر) فوق رؤوسنا وانزاق فوق رتل المجنزرات على إرتفاع منخفض زقد قطعت زعانف المساروخ، إصبعين من أصابع أحد الضباط، وراحت المجنزرات تبحث عن مخبأ من الصواريخ، وعندها أطلق صاروخ أخر رأيناه يمر فوق مجنزرة قائد الكتيبة، واقترب منا كان هذا مشهدا مخيفا، فقد انفجر على بعد بضعة أمتار أمامنا تراجعنا إلى الوراء واستغلينا فترة الإنتظار القصيرة إعداد الفطور وفي الرقت ذاته توجهت الدبايات في خط مستقيم نحو قواعد الصواريخ المنتشرة غريي المدينة صدر أمر المظلين بالتصرك مرة أخرى وبسبب ما بدا العيان كان الطريق إلى المدينة خاليا والمدينة نفسها مهجورة، وكانت المصف ات والباصات ملأي بالمظليين المتمرسين في القتال ومن يبنهم من حرر القدس القديمة خلال حرب الأيام السبتة، ومن نال النياشين، وحظى بشهرة فائقة بسبب بورهم في معارك جزيران ( يونيو) ١٩٦٧ وكان من بين هذه القوة جنود خدموا فترة طويلة في الدوريات داخل قطاع غيزة. وألقى بالكثير منهم هناك وإشتركوا في آخر معركة من الحرب كـ (مسافرين متطفلين) ولم بتوقع أحد أن تنشب معركة هناك داخل المدينة.

# مدينة الأشباح تغتح أبواب جهنم

إلتحق ( نيفي بلايخ) بالقوة الفرعية التي إنضمت التي وحدة

المظلين . وعندماإندلعت الحرب كان معاونا في المدرسة الضباط في دورة ضياط اليات ويظرا إلى أنه كان سائقا في وحدة نقل قبل إلتحاقه بالدورة أرسل إلى أحد مراكز النقل في سيناس وخلال الإغتراق إلى غربي القناة كان سائقا في وحدة نقل التموين والنخيرة عبر الجسور على القناة.

وتحدث (نيف) عن اليوم الذي سبق معركة السويس معان (بلغنا في ذلك الصباح أن قوة مظليين وصلت بطوافات، وتظرا إلى عدم وجود ما يكفى من السيارات لديهم كانوا بحاجة إلى بعض الشاحنات بالمعدات وصعد الجنود على الباقى ثم إتجهنا جنوبا وتحركت القوة في طوابير ثلاثة، وسرنا نحن بالشاحنات في الوسط كان مناك جيب اقوات العدو فإنسحبت دباباتنا إلى البراء، وتزكت علامات لقائد قوتنا للجلاء عن المنطقة، ولكنه أمرتى بمواصنة السير فحاولت مناقشته ولكن لا حياة لمن تنادى، واحيرا سدت دبابة واحدة الطريق فتراجعت نحو ٥٠٠ متر وإنتشرت الشاحنات وراء التل كتشكيل الدبابات، كان هناك موقع محصن فتلقينا تعليمات بالاستبلاء عليه، وبهذه المناسبة كان قائد الكتبية خيرا استراثيجيا فذا وتنبأ بما سيحدث في

( ملهرنا الهدف وجلسنا نراقب عمليات طائرات سلاح الجو في تلك الأثناء وصلت إلينا المصفحات وانتقل القائد إلى واحده منها، ويقيت أنا مع الجنود على الشاحنات، وفي الوقت ذاته

بلغني أن مدفعيتنا صوبت على مرتين خطأ. لقد جعلت العناوبن الحمراء لشركة المشروبات (كريستال) على ظهر شاحنتي تبدو وكأنها سيارة عربية، فقد أصبحت شاحنة المشروبات الخفيفة التي كنت أقودها المحملة بالجنود المقاتلين علامة بارزة في الميدان، فسارعت إلى تمويهها بالوحل، ولكن ينقصني سوى قذيفة اسرائيلية لتدمرني، تلقينا أمرا خلال اللبل بالالتحاق بقوة الدبابات التي اقتريت من مدينة السويس، وكان علينا مع قوة مشاة محملة بالمصفحات الدفاع عن الانابات في حال قيام سلاح المشاة المصرى بمحاولة الإنقضاض عليهاء وشرحوا لنا أنه علينا الاستلاء على مشارف المدينة لمحاصرة الجيش الثالث، سرناً طوال الليل وكانت الشاحنات تغطس في الحفر كل لحظة فتدفعنا الدبابات إلى الأمام، ثم وصلنا إلى بعد أربعة كيلومترات من مدينة السويس، وفي الصباح الباكر تحركنا نحو المدينة، فمررنا بقاعدة صواريخ وطهرناها ثم صعدنا إلى الشاحنات وتابعنا التحرك نحو المدينة وكانت تقف على مشارف المدينة قوة من الدبابات ومصفحات سنلاح المشاة والتفت قوة أخرى حول المدينة ووصلت حتى الأدسة ولكن المدينة نفسها لم تكن مطهرة دخلت قوة المظليين إلى المدينة وتقدمت الدبابات بعد تمهيد بالقصف المدفعي وروى أحد المقاتلين:

( بدت المدينة كمدينة أشباح فمن الجهة اليمنى مبان شاهقة، متعددة الطبقات، ومن الجهة البسرى أرض مكشوفة، ولم يفصل بين الشارع والمنطقة الصحراوية سوى خط السكة الحديد على الحاجز الترابى كان الشارع الرئيسى الذى دخلنا فيه واسعا وتوازيه حارة على إمتداده)

وروى (شلومو عواد) المصور الصحفى االذى رافق قوة المظليين (ترجلت من سيارة الجيب أجمع بعض الرسائل، وتذاكر القطار المبعثرة هناك، ولم يظهر أى كائن حى).

رفى المعاون نيف ( إتضح فى الساعة العاشرة صباحا أن الدبابات دخلت المدينة واستدعت قربتنا للدخول وراها، وسارت فى المقدمة مصفحة ثم شاحنات مكشوفة وعليها جنود، وفى المؤخرة مصفحة أخرى وسار وراها باصان محملان بالجنود. مررنا فى الأحياء السكنية فى مدخل المدينة ودخلنا الجزء القديم منها وكله مهدم ومصاب، سرنا فى الحارة الرئيسية على الجانب الأيمن بحسب جميع قوانين السير، وبعد أن توغلنا كيلومترا ونصف بدأ الاحتفال ( أطلقوا علينا النار من جميع المنازل ومن جميع الشبابيك والمنافذ بالأسلحة الخفيفة، وقنابل البدوية).

وعندما دخلنا المدينة خرجت منها بسرعة مجنزرتان وببابة كلها مصابة، ولدى بدء إطلاق النار قفزنا من الشاحنات والتصقنا بالمنازل على الجانب الأيمن، فرحت لخروجى من حجرة القيادة في الشاحنة فالسائق مو هدف القناصين الأول دائما، لم تكن معى حتى خوذة كان معى رشاش (عرزى) أخذنا نطهر بيتا تلو الآخر وجرح منا البعض على الفور، وأمكن إنتشال أول جريحين بسيارة جيب، وانتشل آخرون بالمجنزرات والعبابات التى كانت تقذف أتونا من النيران نحو المنازل التى تطلق منها النار، وقد توقف هذا أيضا واضطرت الآليات المدرعة إلى الإنصراف بقينا محجوزين داخل المدينة جنود كثيرون وصلنا حتى المفرق الأوسط فى الشارع الرئسى، وقطعناه ولكن تصدت لنا مئازل من الجهة اليسزى حيث صلونا من هناك بصورة جيدة.

## الخلاص المستحيل

قسم القائد القوة إلى جزئيين: واحد إلى يمين الطريق والآخر إلى يساره أما هو فقد جرح عندما خرج جنود مصريون من المنازل رافعى الأيدى متظاهرين بالاستسلام، واكنهم ألقوا القنابل اليدوية عندما إقترينا منهم، ورفض القائد إخلاءه. ولم نعرف في هذه المرحلة أن خلاصنا من هناك مستحيل، ولم نعرف من أين يطلقون النار، ففي الحقيقة كانوا يطلقون النار، ففي كل مكان، ولم نستطع التحرك إلا أي إتجاه ولا حتى إلى الوراء.

دخلنا أحد المنازل فإتضح إنها أسوأ مصيدة، ألقيت علينا القنابل اليدوية من الطابق الثانى والثالث ومن المنازل المجاورة على الجانب الآخر من الشارع أطلق القناصون نيرانهم صوب الأبواب فكان خروجنا منها مستحيلا وبقينا محجوزين فى بعض المنازل حول المفرق، ولم يكن بيننا أى إتصال سوى بأجهزة اللاسلكى كان مجمل ما تقدمناه من المكان الذى توقفت فيه الشاحنات نحو ٤٠٠ متر وسمعت القوة التى بقيت خارج المدينة يوضعنا فأخذت تقدم لنا مساندة ميفعية.

كانت الانطباعات تنبأ بأن مدينة السويس خالية من الناس كانت خاطئة فبالإضافة إلى السكان الذين بقوا فيها فزت إلى المدينة فلول الجيش الثالث غربي القناة، والتحقت بها ثلاث كتائب كوماندوز مصرية كانت ترابط في المدينة وإختبأت بين المنازل، ولم تتوقف عن قنص الجنود الاسرائيليين المحاصرين حتى ساعات الليل وتمدد الجرحي على الأرصفة ولم يكن بالإمكان إلتقاطهم وقد جرح بعضهم مرات عديدة حيث كان يصيبهم في كل مرة المزيد من العيارات النارية، وبعد مضي بعض ساعات دخلت المدينة بعض المجنزرات والدبابات التي حضرت لإلتقاط الجرحي، ولديها أوامر بإخلاء المصابين بالجروح الطفيفة والقتلى وترك المصابين بجروح بالغة في الأماكن المخفية مع الجنود الأصحاء خوفا من ألا يحتملوا الإمتزازات في الطريق.

### تخاريف اليمودس السابع..

روى نيف ( لم يكن معنا مضمد في المنزل الذي إختبأنا فيه،

وكان القائد في منزل مجاور فامر بعض الجنود بالخروج لإختبار إمكان النجاة.. وفي تلك الأثناء وصلت مجنزراتنا إلى المفرق فساعدنا على إلتقاط الجرحي وتحميلهم عليها ، ولكننا لم نستطع العودة إلى المنزل الذي خرجنا منه، فحاولنا العودة إلى حيث بقيت شاحناتنا لنتخلص من المصيدة في المدينة، وكان من الواضح لنا في هذه المرحلة أنه لابد من الإنسحاب.

كنا سبعة رفاق إقتربنا من الشاحنات التي حرقت منها إثنتان فقط فأطلقوا علينا النار فأختبانا في صالون الحلاقة في الطابق الأسفل من منزل مجاور، وبقينا محجوزين هناك ساعتين تقريبا، وخرج من المنطقة التي إعتقدنا أنه تم تطهيرها جنود مصريون برشاشات (كلاشينكوف) ولكنهم استطاعوا الفرار عندما اطلقت عليهم النار خطأ وفجأة إقترب منى ثلاثة جنود مصريين، وكان على مرمى الرصاص منى فوجدت نفسى فجأة غير قادر على اطلاق النار عليهم. وأخيرا وبعد جهد جهيد أطلقت النار فقتلت واحدا منهم وأصيب أخر وهرب الثالث، حاولت الخروج فأطلقوا على النار مرة أخرى، وانفجرت شاحنة محملة بالذخيرة كانت واقفة بالقرب منا ، ففرقتنا شدة الانفجار الى صالون الحلاقة.

سمعنا. شخصا على سقف المنزل إكتشفناه بعد أن أطلق أحد الجنود الرصاص عن عصبية كما يبدو. خرجت زحفا ثم شاهدت جنديا مصريا حاول إلقاء قنبلة يدوية علينا فأطلقت عليه

التار وإتسف من القنبلة التي في يده، وفجاة نسف صالون الخلاقة بأسره، ولم أعرف سبب الإنفجار ربما كان بسبب شاحنة الذخيرة أو بسبب صاروخ أو قذيفة مدفع أطلقنا النار صوب الباب لإعتقادنا أنه القيت قنبلة فغمرنا الغبار جميعا ولكننا لم نصب وصرحت على الجميع بالخورج).

أصبح نيف بصورة طبيعية قائد مجموعة الجنود الصغيرة التى حاولت الخلاص من الآتون دون أن يعينه أحد، كان جميع جنود هذه المجموعة أكثر أقدمية وخبرة منه وأصبحوا في وقت لاحق مدينين بالجميل للمعاون الشاب الذي ( أخرجنا من هناك).

وتذكر نيف (بدأنا بالإنسحاب في الساعة السابعة أو الثامئة مساء وركضنا في المقدمة، وفقد كل إتصال مع سائر القوات الذين بقوا كما يبدو في داخل المدينة حتى منتصف الليل، وأطلقنا النار داخل الأزقة الصغيرة، وألقينا قنابل دوية على كل ما وقعت عليه عيوننا وصلنا حتى أخر مصفحة لنا وكانوا يطلقون علينا النار طوال الوقت بصورة مخيفة، ولكننا قفزنا إلى داخل المصفحة الواحدة تلو الأخر، ووقفنا فيها وأطلقنا النار في جميع الإتجاهات، واستطعنا تشغيل محرك المصفحة وخرجنا من المدينة بسرعة كانت دباباتنا على مدخل المدينة وتطلق النار الي داخلها فأخذنا تشعل الأضواء ونطفتها كي لا يطلقوا النار علينا، وصلنا إلى محطة تجميع الجرحى فإتضح هناك أننا

الهحيدون الذين استطاعوا الخروج وظل الباقون محجوزين بقينا نحن السبعة سويا ولم نرد مفاوقة بعضنا البعض).

بعد إنتهاء الحرب حصل نيف على إجازة وسافر إلى بلاته وقبل سفره حمله قائده رسالة أشاد فيها بعمله (لكى يكون لايه ما يريه اوالده) على حد قول نيف، وأضاف (كان الجميع هناك مسرورين منى وقالوا إن هذا جميل من شاب تل أبيب لم يساعد الحظ مقاتلين آخرين ظلوا محجوزين فى مدينة السويس. بالمقدار نفسه، ونجح أحد سائقى الباصات فى القفز إلى الرصيف، وتشغيل الباص والعودة به فى إتجاه خلفى دون الوقوع أية إصابة بينما بقى سائر الجنود محجوزين وسارع بعضهم إلى الإختباء وراء حاجز السكة الحديد القريب.

### لم نعد نحتمل أكثر…!

تذكر (شلو مو عواد) المصور الصحفى (اطلقوا علينا النارمن كل نافذة ولم يكن هناك منزل لم يطلقوا منه النار، وكان المجرحى ممددين على الطريق، يستفيشون فإنطلق المظليون نحوهم في محاولة إنقاذهم من النيران، فأصيب بعضهم أيضا وسمعت أيضا صرخات إستغاثة من داخل الباصات المصابة. والتى الجنود المصريون الذين تحصنوا داخل المنازل قنابل يدوية علينا دون أي جهد. وببساطة ألقوها من النوافذ وتمدد الجرحى في وسط الطرق، وأضنوا يتلقون الرصاصة ثلو

الأضرى. وكانت أجهزة اللاسلكى تواول بون انقطاع ( نطلب المساعدة، لم نعد نحتمل أكثر من ذلك، وتلقت مضفحة يوس قائد القوة إصابة بازوكا مباشرة، وجرح القائد وجرح الرجال الذين كانوا معه أيضا.

روى أحد جنود القوة ( فى تلك اللحظة بينما كان اطلاق النار فى ذروته توقفنا بالقرب من مبنى بدا وكأنه محصن، وقررتا القفز إلى داخل ساحة هذا المبنى لكى نحاول تحديد منصدر النار، وإزداد إطلاق النار وشاهدنا عددا من الجنود المصريين خارجين من المبنى فأطلقنا النار عليهم وأصبناهم وتمكن بعضهم من الفرار ).

ويخل ثلاثة جنود وهم رد نى حاخام وأباليبل الذى قدم من كندا ليشترك فى الحرب ودافيد زوهر إلى المنزل لتطهيره من الجنود المصريين الذين تحصنوا به.

قال (دافيد زوهر) بدأنا الانقضاض وإذ بالنخيرة تنفذ ويقى المصريون فى الطابق الثانى من المنزل واستولينا نحن على الطابق الأول، ثم دخلت مفرز أخرى لمواصلة المهمة.. واكتشف المظليون دشمة فى الساحة وألقوا إلى داخلها قنبلة فوسفورية فخنقهم دخانها وتم تطهير الدشمة وعلى الفور واصل المظليون الإندفاع إلى داخل غرف المنزل... وأضاف ( خرج من أحد الغرف ثمانية من رجال الشرطة المصريين رافعين أيديهم وأخرجناهم من المبنى) وأنهت المفرزة مهمتها فى تطهير

الطابق الثاني خلال عشر نقائق بعد أن إمىطدمت بجنديين مصريين وأصابتهما.

والآن بعد أن أصبح المظليون داخل المبنى الحظ المصريون ما يجرى وبدأوا يطلقون النار من البازوكا على الفالب صوب المبنى الذى اتضح المظليين بأنه مركز شرطة، وروى دافيد: (تطايرت علينا أجزاء من الجدران) ولكن المصريين لم ييأسوا فحاول انتظيم هجوم مضاد الاحتلال مبنى الشرطة من جديد، وخلال الهجوم إستطاع جندى مصرى التسلل إلى داخل المبنى وإلقاء قنبلة فرآه (دانى عوزى) وأطلق النار عليه من مدى قريب فصابه.

## أماه أريد أن أعيش

وتمركز المظليون في المبنى، وكان الهاتف يدق دون أن يرد أحد فدخل شرطى مصرى لم يكن يعرف أن المبنى قد أحتل كي يحذر رفاقه من إقتراب الاسرائيلين فلاحظه رفيق له شرطى مصرى جريح ممدد على المدخل، وهو يدخل فلم يحذره من الدخول بل شجعه فدخل ووقع في الأسر.

كان الجرحى الاسرائيليون ممددين في الشوارع ويستغيثون، وحاول الجنود الاسرائيليون ضرب المصريين المختبئين وراء أكياس الرمل المثبتة في النوافذ وأخذ إطلاق النار يعربد بكل شدة، إنتشل ( شلومو عواد) جريصا وأراد إدخاله إلى أحد

المنازل لمعالجته فوقف بالقرب من الباب، وإنقض مظلى أخر لتطهير المنزل وما إن إقترب من الباب حيث أصيبت خوذته وسقطت عن رأسه ثم رأى تحتها قبعة محاكة. وألقوا قنبلة يدوية إلى داخل المبنى ثم دخلوا ، وبعد مرور دقيقة أن دقيقتين حيث كان الجرحي عند المصعد دحرج جندي مصري قنبلة يدوية على السلالم الداخلية ؤتم داخل المبنى نفسه تصفية سبعة جنود مصرين خلال وقت قضير ، طلب الجنود الاسرائيليون المحجوزين المساعدة وطالبوا بإخلائهم، وتصاعدت من الطريق مبرغات الجرجي (أماه أريد أن أعيش) وقد ضباعت تلك المسرخات وسط أزير الرمسام ومسوت الانفجارات، ويحث المظلبون عن منفذ في ميني الشرطة التخلص من المصار، وحاوات دبابتان المضور لمساعدتهم واكن نظرا إلى عدم وجود أجهزة لا سلكي معهم من رجال المدرعات بهم يسرعة ووصوا إلى أحد المفارق ثم عانوا كما جاوا تحت النيران الشديدة، وحاول المصريون إحتلال المبنى مرة أخرى واكنهم صدوا ثم بدأت معركة قنص حيث أخذ المظليون يصلون بين أشنياء أخرى مقهى أختباً فيه ثمانية جنود مصريين.

### عشرات الجرحى بلا منقذ

كان الوضع حرجا فقد تكبدت القوة الاسرائيلية عشرات الجرحى، ولم يستطع أحد إنقاذهم ولم يكن بالإمكان تأمين

مساعدة لهم من قيادة المنطقة الجنوبية، خيم الليل وفي الظلام شوهد اللهب يتصاعد من المصفحات الاشرائلية، وفجأة سمع إنفجار شديد لخزانات الوقود وانطلقت صرخة قوية من جندى داخل المصفحة التي تلتهمها النيران، واستطاع هذا الجندي القفز في اللحظة الأخيرة من المصفحة المشتعلة وإنطلق نحوه مضمدان وأدخلاه إلى المبنى وأخذت النخيرة تنفذ وكان المضريون يطلقون النار من هوق شطوح المنازل المجاورة ولم يكن المظليين ما يربون به عليهم، فجمعوا ذخيرة من الرفاق الجرحي وردوا بإطلاق النار صوب أهداف محددة ولما كان المصريون قريبين منهم ألقوا عليهم قنابل يدوية وفي مرحلة معينة خفت النيران المصرية وشاهد المظليون في منزل مقابل مركن الشرطة جنودا مصربون بتجولون بحربة ونادوا عليهم بالعربية للإقتراب، وإقترب أحدهم حقا حتى دخل مبنى الشرطة، وكان ( رافي غنش) ينتظره هناك فأميره برفع بديه فيهبرب المصرى بينما يطلق رافي النار وراءه بون أن بصببه أما المظليون الذين تمركزوا داخل المنازل فانصرفوا طوال الوقت تقريبا إلى إنقاذ الجرحي ومعالجتهم وإطلاق النار صوب الجنود المصرين، وأطلقوا النار أرضا صوب قوات كبيرة كانت تسير ىعىدا داخل المدينة.

وفى أسفل إشتعلت المصفحات وانفجرت الذخيرة التى كانت داخلها وبذلت محاولات لحصر مصادر اطلاق النار وركض (إيلى شفارتس) قائد الفصيلة على الطريق وهو جريح محاولا إكتشاف وجود المصرين بدقة، وكان يتمركز داخل أحد المنازل عشرة جنود اسرائيليين من بينهم أربعة جرحى ولم يعرفوا مكان القوات الأخرى، وصدرت إليهم تعليمات مفصلة باللاسلكى تحدد المكان الذي عليهم الوصول إليه محملوا الجرحى على ظهورهم، والتحقوا بقوة أخرى كانت على مقربة منهم وفي النهاية إلتحقت القوة بالجنود المحاصرين في مبنى الشرطة.

### الإنقاذ من قلب الرعب

بدأ الخلاص يلوح في الأفق واستعدت القوة للنوم والحراسة، وفي الليل وتحت جنح الظلام تسلل بعض الجنود الاسرائليين إلى المجنزرات لكى يحضروا منها ما تبقى من نخيرة ومؤن وبجدوا داخل إحدى المجنزرات (يفتال)، وهو مضمد ميداني حظى بوسام خلال حرب الأيام الستة مصابا في رأسه. فأنتشلوه من داخل المجنزرة ونقلوه إلى مبنى الشرطة، إلتقطوا في غرفة عمليات القيادة الجنوبية في سيناء الرسائل اللاسلكية التي بعثت بها القوة الاسرائيلية المحاصرة، وكان من الواضح أنه إذا لم يتم إنقاذ القوة من داخل المدينة خلال ساعات الليل فسيتقرر مصيرها في الصباح وحاول ( دوديك) قائد السرية وهو أحد الذين احتلوا تلك الذخيرة خلال حرب الأيام الستة أن يحدد للقيادة مكان وجوده وأمره الجنرال (غوش) بالصعود إلى

السطح وأن يصف له باللاسلكي ما تشاهده عيناه وفي غرفة العمليات تناول الجنرال صورة جوية لمدينة السوبس، وتابع أوصاف ( دوديك) وفي نهاية جهد استمر وقتا طويلا استطاع الجنرال تحديد موقع المنزل حيث كانت الوحدة الاسرائيلية محجوزة فيه داخل المدينة، ومنذ تلك اللحظة أخذ الجنرال بوجه ( دوبيك) وجنوده العشرة بكيفية الخروج من المصيدة وهو يرشدهم باللاسلكي بموجب الصورة الجوبة، وفي الساعة الثانية ليلا انطلقوا في الطريق وروى (دوديك) صدر الأمر بالسير على الطريق الرئيسي حتى الخروج من المدينة مسافة أربعة كيلومترات ولكن كان من المستحل السير على الطريق الرئيسي فقد كان مليئا بالقوات المصرية بدأنا السير ومررنا بالقرب منها. سرنا بهدوء وبينما كنا نسير على الطريق وطأنا على معفائح وقطع من الحديد وحدثت ضجة هائلة، وأخذنا نرتحف من الخوف. وعبرت القوة الأزفة وسمعت أصوات الجنود المصريين أمامها وورامها وفي حالة واحدة على الأقل مرت على بعد مترين فقط من الجنود المصريين، وروى (رفائيل غنيش) اعتقد المصريون أننا منهم ولم يسالوا أسئلة.

إصطدمت أيضا بعض المفارز بجنود مصريين واشتبكوا معهم وأصابوا بعضهم ثم واصلوا السير وسار بعض الجرحى مشيا على الأقدام، وفجأة إختبىء فأقتربوا بحذر واكتشفوا حامله جنود اسرائلية وكان رجال المدرعات الذين كانوا في الموقف الذي وصل إليه المظليون متوترين فقد كانوا يتابعون طوال الليل جهود الإنقاذ اليقظة وأما قائد السرية المدرعة فلم يسيطر على إنفعاله: (يا رفاق خنوا سجاير – خنوا سجاير) وقال (عندما تصلون إلى هذا المصباح تستطيعون أن تغنوا وترقصوا) وواصلت القوة السير حتى وصلت إلى مكان أمين.

## کانت عقارب الساعة تشير آنذاک إلى الساعة ۲۰۰۵ فدا.

كبدت المعركة التى دارت فى مدينة السويس قوة المظليين الاسرائيلية خسائر جسيمة، ولكن رغم الخسائر وقفت القوة على مشارف المدينة وبينما كانت المعركة فى مدينة السويس مستمرة مرت القوة المدرعة التابعة لغرفة (ماجين) على المحور الذى يلتف حول السويس وانطلقت فيه حتى ميناء الأدبية ولكن لم يتم إحراز هدف الهجوم الاسرائيلي غربى القناة بأكمله فلم يستطع الجيش الاسرائيلي محاصرة الجيش الثالث فى القطاع الشمالي شرق القناة.

# الفصل الثامن مستشفى السويس ملائكة الرحمة والبطولة...

أعتقد أن البطولة معنى أكبر كثيرا من مجرد حمل السلاح ومواجهة العدو وجها لوجه لأن البطولة في معناها الأسمى والأشمل تمنى أن يحمل كل انسان ( سلاحه) مهما كان هذا السلاح ليقاتل بإخلاص ومعدق في مجال عمل هذا السلاح فالكاتب يقاتل بقلمه، والفلاح يقاتل بفأسه والعامل بقاتل بالته، والطبيب يقاتل بميضعه... وإذا تمكن أي شعب من تحقيق (الهارموني الكامل) بين كل فئاته في ( سيمفونية القتال) فسوف يصقق الضرمهما كانت قوة أعدائه، ولقد خرج الشعب المصري من حرب اكتوبر ٧٣ بمجموعة من الملاحم والدروس لو سترنا على نهجها لاستطعنا الانتصار على كل المشاكل والمعوقات التي تقف في طريقنا، ولقد كشفت حرب اكتوبر عن المعدن الأصيل للشعب المصرى ذلك المعدن الذي إتضع بجلاء لكل المالم على أرض السويس وإذا كان القدائدون مع الجيش والشرطة قد استطاعوا حسم (معركة السلاح) وجعلوا من أرض السوبس مقبرة لليهود بعد أن كشفوا زيف الأسطورة الكاذبة للجيش الذي لا يهزم، ورغم هذه البطولات في مجال المعركة فقد كان هناك البعض ممن لم يحملوا السلاح واكنهم

خاضوا معركة ربما أتيحت لهم في حدود الممكن إنهم، أسرة مستشفى السويس هؤلاء الأبطال الذين قدموا الكثير والكثير من البطولات في صمت وبكل الإخلاص والجد والصدق إنهم جميعا أبطال ويستحقون الإشاده والتكريم، بداية من الدكتور الشهيد محمد أيوب حسين قائد كتيبة العمل الطبي إلى أصغر عامل في مستشفى السويس وإذا كنا سنقدم بعض النماذج البطولية العاملين في المستشفى فلن يكون ذلك لأن النماذج التي سنقدمها هي (الأفضل) ولكن لأن ما حدث في مستشفى السويس منذ ٦ اكتوبر ٧٧ وحتى نهاية حصار السويس في ٢٩ يناير ٧٤ يستحق الكثير من الدراسات الضاصة لكي نقدم للأجيال الجديدة ( نموذج القدوة الغائب) والذي نبحث عنه بكل

وقد بدأت مستشفى السويس تمارس دورها الفاعل بقيادة الدكتور الشهيد محمد أيوب ومعه الدكتور سمير شوكت منذ أن بدأت حرب اكتوير حيث كانت المستشفى تستقبل الشهداء والجرحى ولكن الوضع أصبح أكثر خطورة بعد أن أصبح الأعداء على أبواب السويس، وعلى الفور أصبحت المستشفى وحدة عصرية لها طابع خاض منذ ٢٣ اكتوير فقد تم اعداد الاسرة وغرف العمليات، والتجهيزات الطبية والجراحية والدواء اللازم وكل ذلك يتم رغم القصف الشديد المدينة بطائرات ومدافع الأعداء، وأصوات الإنفجارات تدوى في كل مكان ومع

دلك لم يتوقف طبيب أو مسعف أو ممرضة أو صيدلى أو عامل عن العمل فعشرات الأطباء والممرضات والصيادلة والعمال كانوا يقضون الليالى الطويلة دون نوم أو راحة وكل منهم يتسابق للتبرع بدمه لإنقاذ الجرجي.

وأصبحت المستشفى مخزنا كبيرا للسلاح الذي كان في حودة الشهداء والجرحي وقد كان لهذا السلاح النور الأكير في حسم المعركة ٢٤ اكتوبر ٧٣، وذلك بعد أن تم توزيعه على كل من يجيد حمل السلاح بل أن بعض الأطباء والعاملين بالمستشفى قد حملوا السلاح ودافعوا مع أهل السويس عن المدينة وقد حمل الأطباء أيضا السلاح للدفاع عن المستشفى وحراستها ولم يكتف الأطباء بتقديم العلاج المرضى، بل كانوا يطعمونهم بأيديهم ويحضرون لهم الماء رغم صعوبة ذلك وفي أحيان كثيرة كانوا يقدمون الجلوكوز كبديل الماء، وإذا كان إنقطاع الماء عن أي مستشفى يمثل كابوسا مزعجا إلا أن الكابوس الأكثر إزعاجا هو إنقطاع الكهرباء وقد كان أطباء المستشفى يجرون العمليات الجراحية تحت أي إضاءة بعد إنقطأع الكهرباء وبعد إزدياد عدد الشهداء والجرحي أصبحت المدينة مهددة بإنتشار الأوبئة الخطيرة خاصة بعد حدوث الثغرة حيث أصبح بالمستشفى أكثر من ١٤٠٠ جريحا غير الشهداء فكان لابد من تحصين الجميع من المدنيين والعسكريين ضد الكوايييرا- الجدري - التيفوئيد وكان لابد أيضا من رش المبيدات داخل العناير للقضاء على الذياب والناموس ويعد أن حاصر اليهود المدينة حدث نقص خطير في الدماء والأكسجين وتمحل مشكلة الدماء بتبرع الأطباء والعاملين في المستشفى بدمائهم أما مشكلة الأكسجين فكانت صعبة، وتم حلها عن طريق استخدام أجهزة (أيمو) وهي أجهزة هواء تساعد على سهولة التنفس من الهواء الطبيعي ويقضل الله نجحت جميم العملنات الحراحية التي أجريت تحت كل هذه الظروف الصعبة: وكانت المستشفى تعانى من بعض النقص في العاملين فتطوع المديد من المواطنين لكي يقوموا بالأعمال التي تتطلب قوة حسدية حتى بتنفرغ الفنبون والأشصائبون للأعمال الطبية، وعندمنا نقيضت الأطعمة داخل السنويس قبرركل العناملين بالمستشفى إنقاص وجباتهم الغذائية وأكتفوا في كثير من الأحيان بوجبة طعام واحدة في اليوم، وقد عمل الطبيب إلى جوار العامل في أعمال النظافة العامة وتوزيع مياه الشرب والأغذية ونقل ألمصابين والشهداء وحمل السلاح وإعداد أخشاب الأشجار الطهي ونقل مياه الآبار لإستخدامها في النظافة وإطفاء المرائق وذلك هفاظا على مياه الشرب النقبة من النفاد.

#### الشميد محمد ايوب

الدكتور محمد أيوب حسين كان مديرا للشؤون الصحية عند

بداية حرب اكتوبر وعلى الفور جعل من مستشفى السويس مقرا له، ولم يغادرها على الإطلاق وكان قدوة ومثلا يحتذى لكل العاملين معه، وأثناء الحصار تمت ترقيته الى درجة مدير عام فلم يفرح بل قال ( إننا في الحصار الان ولم أكن أتمنى هذه الترقية في هذا الوقت بالذات .. كنت أتمناها عندما تحقق السويس النصر... إن مصر كلها الآن في شدة).

وتقديرا لجهده العظيم أراد الذكتور محمود محفوظ وزير الصحة في ذلك الوقت رئيسا لبعثة الحج الوزارة ولكن الدكتور أيوب رفض هذا التكريم وقال لمن حوله (إنني لن أترك السويس في هذه الأيام ... ولن أترك مكانى بينكم وعند النصر إن شاء الله سنكون صحبة في الحج والزيارة).

وواصل الدكتور أيوب الليل والنهار، ونتيجة لهذا الجهد الرهيب يسقط مريضا ويصاب بنزيف حاد فى المعدة بل ويشاء الله تعالى أن يسقط هذا البطل شهيدا يخم إنتهاء حصار السويس وكأن الله قد أراد ألا يرفع إليه هذا البطل إلا بعد أن يؤدى دوره كاملا فى خدمة وطنه، وبعد أن يرى الإنتصار الذى شارك فيه ومن المفارقات العجيبة أن يكون جثمان الشهيد البطل الدكتور محمد أيوب حسين أول من يخرج من السويس بعد افتتاح طريق السويس القاهرة بعد إنتهاء الحصار حول المدينة.

### شفداء الصحة فى السويس أثناء الاستنزاف بحرب اكترير

- ۱- الشهيد السيد ابراهيم سمير صبر كاتب بالهلال الأحمر بالسويس استشهد في خدمة المجهود الحربي يوم ١٩٧٠/٦/٢٩.
- ۲- الشهید رضا مرسی علی کهربائی سیارات بمدیریة الصحة استشهد فی خدمة المجهود الحربی یوم ۱۹۷۰/۷/۲۸.
- ۳- الشهيد محمود على محمود طباخ بمستشفى الصدر استشهد في خدمة المجهود الحربي يوم ۲۹/۷/۷/۲۱.
- 3- الشهيد عبد العزيز عمر أحمد كاتب بقسم التموين الطبى استشهد أثناء الاستدعاء القوات المسلحة يوم ١٩٧١/٦/١١.
- الشهيد محمد محمد الباسطى فورة كاتب بمستشفى الديري استشهد في خدمة المجهود الدربي يوم ۱۹۷۲/۱/۲۸.
- ١١- الشهيد حامد محمود عبد الله عامل بمستشفى السويس
   ١١عام استشهد في خدمة المجهود الحربي يوم ١٩٧٣/٦٩٧٠.
- ٧- الشهد رمضان زيد أبو الوفا كاتب بمدرية الصحة استشهد
   أثناء الاستدعاء للقوات المسلحة يوم ١٩٧٣/١٠/١٤.
- ٨- الشهيد أحمد أنور الذكى فنى قسم الأشعة بمستشفى
   الصدر استشهد أثناء الاستدعاء للقوات المسلحة يوم
   ١٩٧٢ / ١٩٧٢.

# الفصل التاسع أبطال صنعوا التاريخ . . . فكيف ينساهم التاريخ؟

عندما كنت في طريقي إلى السوس لمقابلة أبطالها الأحداء (أطال الله في أعمارهم) كنت أعلم مدى صعوبة المواقف التي ستقابلني بعد أن علمت بمشاعر (الإحباط) التي يعيش فيها معظم هؤلاء الأبطال نتيجة التجاهل غير المسبب لهم ولدورهم العظيم... وإذلك فقد توجهت مباشرة إلى الكابتن غزالي السابق معرفتی به فقدم لی کل عون ممکن لتسهیل مهمتی، وعلی مدی لقاءاتنا الكثيرة كان يحلولي مداعيته بكلام صادق تماما فأقول له ( إنك كنت مبعوث العناية الإلهية ارفع الروح المعنوية) فهذا الرجل قصير القامة عملاق القيمة مارس العمل الفدائم, ضد الإنجليز ثم ضد اليهود وقد أصبح ( الوقود المعنوي) ليس لأهل السويس، ولكن للجنود على الجبهة ولكل أهل مصر وذلك من خلال تجريته العظيمة ( ولاد الأرض) فقد جمع شياب السويس الوطني ليغنوا أشعاره الدماسية والمميزة لرفع الروح المعنوبة ويكفيه أنه القائل ( وعظم أخواتنا ... نلمه نلمه - سنه سنه نعمل منه مدافع ... وبدافع .. وبجيب النصر) وعندما أردت وضع عنوان لكلام الكابتن غزالي لم أجد عنوانا بالفصحي يناسب الكلام والموقف فأخترت له عنوانا بالعامية كسرا للقاعدة

التى نسير عليها، ولكنه عنوان ينطبق تماما على الدور الذى لعبه الكامتن غزالي.

وبعد الكابتن غزالي إلتقيت مع عبد المنعم قناوي وهو رجل اسطوري وبطل درامي خرج علينا الاساطير الإغريقية ليفعل معجزات يعجز عنها البشر فهو المصور البسيط الذي أصبح بطل الاستطلاع الذي يذهب خلف خطوط العدو قبل حرب اكتوبر بتكثر من عشرين يوما ويعيش وحيدا وسط كل قوات العدو وبعد الشغرة يذهب ليعيش على جبل عتاقة ومعه دليل بدوى ليصبح الصقر الذي يرصد كل حركة للعدو الذي حاصر السويس ويظل الصقر الذي يرصد كل حركة للعدو الذي حاصر السويس ويظل الكنا مائة يوم كاملة يأكل الفتات، ويشرب الندى ... وبعد كل ذلك يصبح الرجل مجرد سائق سيارة ميكروباس عيش كأحاد الناس...!

ثم إلتقيت بالبطل محمود طه وهو رجل دمث الخلق رقيق كالنسمه إنسان ملىء بالإنسانية وكأنه ملاك وقد لعب دورا عظيما في كل أحداث السويس، فهو تلميذ مصطفى أبو هاشم ثم اليد اليمنى لمحمود عواد ويعيش الآن في هدوء غير نادم على كل ما قدمه بل يؤكد على أنه سيفعل أكثر مما فعل إذا دعاء داعى الوطن، وكان اللقاء مع محمد سرحان الشهير بميمي سرحان ملىء بالمشاعر الجياشة فالرجل يشعر بالظلم وعدم التقدير واكنه غير نادم ... وفقط يطالب بالتكريم المعنوى له وزملائه...

أما العملاق عبد المنعم خالد فهو أيضا رجل أسطورى ويكيفيه أنه كان السبب الرئيسى في إنشاء منظمة سيناء العربية كما أنه صاحب أول عمليات نفذتها المنظمة ثم اشترك في جميع عمليات المنظمة وكان له دور عظيم أثناء فترة الحصار وبعد كل هذا يعمل الرجل كسائق في شركه وتوضع أمامه كل العقبات وهو في كل الأحوال راضي وغير نادم.

أما البطل محمود غواد فهو شهيد يسير على قدمين كان ثالث عضو في منظمة سيناء ثم كان قائدها بعد إستشهاد مصطفى أبو هاشم وقد أصيب يوم ٢٤ اكتوبر ويعيش حالة من الاحباط والألم نتيجة التجاهل وعدم التقرير، ولكنه غير نادم وفقط فإنه يتألم في صمت وكبرياء.

وفى رأيى فإن مفاجأة هذا الكتاب تكمن فى كلام اللواء حسن أسامة العصرة ذلك الرجل الذى كان شابا صغرا فى السادسة والعشرين من عمره عندما حدثت حرب اكتوبر وكان نقيبا بالشرطة ولكنه قرر أن يمارس العمل الفدائى وكون مجموعة فدائية جاصة به وقام بالعديد من العميات العظيمة، ولكن البعض ساوم الرجل على شرفه الانساني ليجعلوه ينسب للبعض بطولات لم يفعلوها ورفض الشاب الصغير بكل إباء وشمم رغم الوعود بالمستقبل الباهر وليعيش بعد ذلك يدفع ثمن دفاعه عن شرفه الإنساني سلسلة من التجاهل لدرجة أنهم رفيوه من عمله بعد مقتل أنور السادات ثم أعادوه مرة أخرى ثم تحاهلوه تماما عندما قدمت الشرطة أوبريت ( يوم من عمر الوطن) عن دور الشرطة يوم ٢٤ اكتوبر ٧٣ في السويس، رغم أن دور الشرطة ينحصر في ما فعله حسن أسامة ثم ما فعله ضياط وجنود وحدة الاتصالات اللاسلكية فقط، وأخيرا كان اللقاء مع الشيخ حافظ بسلامة والذي فجرني كلامه أكثر من قنبلة لعل أقواها ما قاله عن قبول المحافظ وكل قيادات المحافظة التسليم لليهود ورغم الدور الكبير للشيخ حافظ خلال حرب الاستنزاف والحصار إلا أن دوره الأكبر كان يكمن في حرصه الشديد على أنه يظل نداء الله ( الله اكبر الله اكبر) مرتفعا من على مئذنة مسجد الشهداء ثم حرصه على إقامة شعائر الصلاة مما جعل صوت الله يتردد في جنبات المدينة ليملأ قلوب ألناس بالأمن والاطمئنان والسكينة، إن دور الشيخ صافظ لا بمكن إنكاره ولكننا إحتراما لأمانة التاريخ التي وضعناها في أعناقنا فقد نشرنا بعد كلام الشيح حافظ سلامة ... كلاما أخر على اسان محافظ السويس محمد بدوى الخوالي يؤكد فيه على أنه لم قبل التسليم أبدا.

وبعد هذا التقديم القصير لأبطال السويس نقدم شهاداتهم لتصبح نيراسا ومنارا نسير على هداه كلما ضاقت بنا الأمور.

## الکابتن غزالس.... الکلهة رصاصه ... وإيد بتطبطب وتحارب ..!!

اسمى محمد أحمد غزالي من موالد عام ١٩٢٨ وهو عام معروف في التاريخ المصرى بأنه من الأعوام النابضة بالحركة المطنية... وقد ولدت في حي الأربعين وهو قلب السويس القديمة كما أنه نقطة إلتقاء مع كل ما يمر من السويس متجها إلى القاهرة .. كما كان حي الأربعين مقر الأحزاب الوطنية وقتذاك مثل ( الوقد – الإخوان المسلمين – الأحرار الاستوريين – الكتله الوفدية – الحزب الاشتراكي – السعديين) كما أن جنورى ترجع إلى محافظة قنا وبالتحديد قرية أبنود وهؤلاء يمثلون ٦٠٪ من التركيبة الاجتماعية للسويس أي أنهم من قدامي أهل السويس وكان والدي ذا سمعة طبية وكبير قومه. وموظفا بسيطا مثل كل العامة من المصريين ولذلك فقد ترييت تربية بسيطة ونشأت لأجد الإنجلين بسكنون معنا في البيوت وبملأون شوارع السويس التي كانت محاطة بالكثير من المعسكرات الإنجليزية. ونشأت لأجد الحس الوطني مشتعلا والتصادم اليومي مع الإنجليز دائم ومستمر وقد إضطرني ذلك الى عدم اتمام تعليمي الرسمي لأن طموحاتنا كجيل كانت متعددة وبعد أن أنهيت المرحلة الابتدائية إتجهت إلى الثقافة

الحرة من خلال القراءة الدائمة في شتى نواحي المعرفة ولم أكن وحدى في ذلك لكن الجيل كله كان يعيش في مناقشة دائمة في كل شيء حسن ونافع.

#### سر الكابتن …!

كانت السويس مليئة بأندية الأجانب وكانت لنا طموحات بأن نقتحم هذه الأندية فإتجهنا إلى الرياضة وتميزنا فيها بل وتفوقنا وأثناء الدراسة الابتدائية كنت أجيد الرسم كما عشقت الجمبان وتفوقت فيه وذلك من خلال القسم المخصوص بالمدرسة الذى كان يثيح لكل التلاميذ ممارسة الرياضات التي يحبونها وقد اشتهرت في كل المدينة وبين الأجانب وكنت أشارك في كل المناسبات بتقديم استعراضات الجمباز وأصبحت رئيسا لفرقة القسم المخصوص ومن كل ذلك جاء لقب كابتن الذي طغي حتى على اسمى الحقيقي وأصبح اسما لي حتى الآن، وإلى جانب تفوقنا في الرياضة لم نترك معرفة إلا تعلمناها وذلك في محاولة للتفوق على الأجانب وكما أن مجتمع السويس الواسع المتماسك كان يفتح أمامنا كافة وسائل الرزق وأساليب العيش المتعدد فعشنا في بحبوحة من العيش كما أن مؤقع السويس كميناء على البحر الأحمر إضافة إلى إكتشاف المناجم والبترول هيأ لها الفرصة لتكون مدينة صناعية كبيرة وقريها ذلك من الفكر المتقدم في العالم لأن إيقاع الحياة فيها يختلف عن إيقاع الحياة فى الريف ولأنها كمينا فإن المعلومات بها متوافرة عن طريق المراكب التى تأتى إليها من كل العالم وهذا الوضع جعل أبناء السويس على استعداد للتعامل مع أي ظرف.

### بداية العمل الغدائس..

لقد أصبحت مشاركا بصورة فاعلة في العمل الفدائي منذ عام ٤٦ فقد شاركت في العديد من الأعمال الفدائية ضد معسكرات الإنجليز وفي عام ٤٨ عند مشاركة الحيش المصري في حرب فلسطين كانت السويس من مراكز التدريب الرئيسية التي أنشأتها الأحزاب التي كانت كلها تحارب ضد الاحتلال وقد بدأت هذه المراكز منذ عام ٤٦ واشتركت فيها بحكم أنني منذ هذا التاريخ أصبحت مشاركا في العمل السياسي . ويعد التدريبات إتجهت مع زمالائي إلى فلسطين وذلك في عام ٤٨ ووصلنا إلى ما بعد غزه ومكثنا حوالي عشرين يوما وعدنا دون أن نشارك بالحرب ولكننا عدنا بخبرات أفادتنا كمدريين في تلك المراكز. وبعد إلفاء معاهدة ٣٦ في عام ٥١ شاركت مع زمارتي في أحداث أحمد عبده الشهيرة وفي ذلك الوقت كنت قد تحوات من ممارسة الجمباز إلى المصارعة الحرة والروماني ولعبت في البطولات القومية ويعد ذلك أصبحت مدرب عام إقليم شرق الدلتا في المصارعة كما إحترفت الرسم وتعلمت الخط وأصبح مهنتي كما أن قراءاتي المستمرة قربتني من الأدباء والسياسين

#### والمثقفين.

## العمل السياسى مع الثورة

عندما قامت ثورة بوليو وجدنا فيها تجسيدا لكل أحلامنا وطموحاتنا بعد أن شاركنا في العمل الفدائي الذي كان.مقدمة الثورة وكنا في السويس متلهفين لهذه الثورة وأنخرطت في العمل السياسي من خلال كل المنظمات السياسية حيث كنت أول أمين شباب بالإتحاد القومي أول تنظيمات الثورة وقد كنت طوال الوقت عازفا عن تولى المواقع القيادية الرسمية وكنت أركز على علاقتي بالناس في الشوارع والحق فقد كان عبد الناصر أنضج ما في حياتنا وعشنا معه منذ ١٩٥٢ وحتى وفاته مؤمنين بفلسفته وسياساته وإنحيازه الوطن وقد جعلنا هذا جزءً من الشعب المصرى الذي دعم الثورة وساندها وقد ظهر هذا في كتاباتي بعد ذلك وفي عام ١٩٥٦ كانت السويس قريبة من المواقع الساخنة وكنت من القبيادات التي قادت حركة المقاومة الشعبية في السويس ضد المحاولات الإنجليزية والفرنسية كما استمر دوري كمدرب المصارعة وظهر دوري كشاعر مهموم بالعمل السياسي في السويس بل وفي مصر كلها وقد تميزت السويس بميزة خاصة جدا حيث أنشم، فيها أول معهد للدراسات الإشتراكية يتم فيه تدريس كل الفكر الإنساني التقدمي وقد هيأ ذلك للسويس كوادر سياسية كثيرة ساهمت في

العمل السياسي طوال فترة الستينيات كما أصبحت السويس منذ أوائل الستينيات إحدى أكبر قلاغ الإنتاج في مصر.

#### لم تكسرنا النكسة..

أتاحت لي مشاركتي في العمل السياسي أن أستشف بعض أحداث ٦٧ ولكن ليس إلى درجة كارثة... وقد تقبلت ومعى كل أهل السويس قرارات عبد النامير الساخنة وتجمسنا للحرب على إعتبار أنها فسحة لقواتنا ثم يتحقق النصر. ولكنى لاحظت أن ما يحدث ليس إستعداداً ماديا للحرب فلم يحدث دعوة للشياب للتدريب ولم يتم تجهيز الخنادق والتموينات وفجأة حدثت النكسة وكنا في السويس أول من علم بالكارثة ولكننا لم ننكسر بل بدأنا على القور ندافع عن مصير وعن الجيش لأننا وجدنا في النكسة مجرد هزيمة في المعركة ولكنها ليست خسارة لكل الحرب وبدأنا نتقدم لمشاعدة المنسحبين من الجنود وتقدم الشباب والرجال رافضين للهزيمة وكنت في قلب القيادة داخل السوس ورفعنا شعار حرب الشعب وابتكرنا العديد من الوسائل ألدعائية والإعلامية للتغلغل داخل الناس وإستنفار همتهم وإعادة تجيشهم ليقاوموا الهزيمة وحتى لا يحدث الهلم فحتى ه يونيه كنا ننقل معدات الحرب إلى البر الشرقي وفجأة حدثت الهزيمة وقامت مجموعات الاستطلاع من شباب السويس بعبور القناة على المراكب لإحضار المنسحيين وأعدادهم كبيرة ومهولة جدأ وكان منظرهم يدفع الإنسان للإنتحار وليس المقاومة ولكن وعى أهل السويس وخبراتهم كانت من العوامل الهامة للتعامل مع الكارثة. وبدأنا نحرس المدينة ونوزع أنفسنا ونشكل اللجان للمقاومة الشعبية ولأن التنظيم السياسي قد إنهار داخل المدينة فقد تولى الناس عنه هذا الدور الخطير وهو الدفاع والوقوف في وجه اليهود الذين أصبحوا يوم ٧ يونية على البر الشرقى عند بور توفيق وكان علينا أن نقاوم ونمنعهم من العبور إلى الغرب وقد إستشهد بعض شباب السويس وهم يحضرون الجنود من الضفه الشرقية حيث سقط شهيدان في اليوم الأول.

وعندما وصلت القوات الاسرائيلية على البر الشرقى للقناة بدأت تستفز الناس بأشكال إستعراضية مثل الإستحمام فى القناة وهم على يقين بأنه لا يوجد من يستطيع (رمى طوية) وبالفعل كانت الاسلحة قليلة والناس غير مدربين ويحتاج ذلك إلى وقت وتقرغ فقررنا أن يكون هذا مهمة الزملاء الذين أدوا الخدمة العسكرية.. وحاول اليهود رفع علمهم على القناة قبل وقف إطلاق النار ليكون لهم الجق فى نصف القناة فقام الزملاء مصطفى أبوهاشم وغريب محمد غريب ومحمد عبد ربه بأول عملية فدائية لإفشال هذه العملية وقد تجحوا وأسروا بعض جنود العدو. وقد فرض علينا ذلك تنظيم حراسات ليليه وذلك بالخبرات العفوية. فريداً اليهود بنتشرون على طول القناة ريبنون حطءها أدانسة...

ولم يكن الجيش المصرى وقتها فى ظرف يسمح له بالمقاومة وبدأ اليهود فى إزعاج المدينة بالقنابل والمدافع وكنا متوقعين لهذا فنظمنا فرق الإسعاف والتمريض والحراسة ثم محاولة تدبير السلاح وأخذ ذلك حوالى عشرين يوماً وبدأت الحكومة تساعدنا ثم بدأت عمليات التهجير لما يقرب من تلثمائة ألف مواطن

وكانت عملية قاسية لأن السويس لا تعرف إلا الاستقرار خاصة وإن سكانها من المهاجرين إليها ولذلك يرفضون الهجرة مرة أخرى إلا أن الهجرة كانت ضرورية حيث بدأ العدو يضرب عشوائيا للضغط على القيادة السياسية وقد نجحنا في تنظيم كتائب من الشباب ترافق المهجرين كحماية ولمعرفة أماكنهم الجديدة وبدأت بعد أن إستعاد الجيش توازنه.

وفى شهر أغسطس بدأ العدو يستقر على الضفة الأخرى ويتحكم فى المدينة ويضرب المنازل والمصانع ومع وجود المجيش للرد على العدو بدأنا نحن العمل الفدائى واستطعنا تنفيذ العديد من العمليات على الضفة الشرقية وفى كل مرة كان رد اليهود قاسيا بدك المدينة بالمدافع وقد تم التنسيق بين المجيش والفدائيين مما أشر عن إنشاء منظمة سيناء العربية وهذه المنظمة هى فكرة المخابرات المصرية وقد تقدم أكثر من نصف شباب السؤيس ولكن المواصفات المطلوبة كانت جسمية

وذهنية ويقظة وحسن تصرف فتم إنتقاء أفضل العناصر وإلى جانب ذلك استمرت أعمال الدفاع الشعبى وأصبح للجيش دوره الطبيعى في التصدى للعدو فتراجع دورنا القتالي وأصبحت مهمتنا الاساسية رفع الروح المعنوية بكل الوسائل والطرق

### ولاد الأرض

أصبح شباب السويس مقسما الى عدد من الاقسام قسم مشغول في الاعمال الفدائية لمنظمة سيناء العربية وقسم مشغول في الحراسات الليلية حتى يتفرغ الجيش للأعمال المهمة وقد انسخات في عمل الندوات لإلقاء قصائدى الشعرية مع زملاء أخرين تلك القصائد التى تشعل الحماس وترفع الروح المعنوية وقد فكرت في تحويل هذه القصائد إلى أغاني حتى يسهل استيعابها ويزداد تأثيرها على الجنود وعلى الشعب وقد بدأنا بشكل عفوى حيث كنت أثناء حرب الاستنزاف قائد المجموعة السابعة وهي أكبر مناطق التجمع الشعبي وأنشطها بما فيها من أدباء ومثقفين وأثناء حضورنا أحد الاجتماعات العسكرية وكانت معى هذه المجموعة غنينا بعد الاجتماع بعض الأغاني نزور كل المواقع العسكرية من الغردقة وحتى بورسعيد أي على طول كل الجبهة وأصبحت هذه الأغاني أحد الأسباب الرئيسية في رفع المعنويات من خلال لغة الشعب الحرة والمنطلقة في

التخاطب وقد ساعد ذلك في تجييش وجدان الناس في كل مصر وبدأ الشباب في كل القرى المصرية يحاكي تجرية أولاد الأرض بعمل تشكيلات تغنى ذلك بطريقتهم وقد إلتفت الإعلام إلى تجرية أولاد الأرض وسجلها وقويل ذاك بالترحاب مما دفعنا إلى التجويد والإستمرار وكان أعضاء جماعة أولاد الأرض من الشباب المتطوع الذي شارك بعضهم في أعمال منظمة سيناء العربية وشارك بعضهم في أعمال الحراسات الليلية. وأي متتبع لأغاني أولاد الأرض يجد أنها ترصد يوميات وحركة القرار السياسي وتأثيره على الجبهة كما أننا كنا ننقل ربود فعل الجبهة إلى كل الوطن ولم نترك سلبية في مصر إلا ونددنا بها بشكل شعبي وصادق أثناء زباراتنا المستمرة لكل القري والمدن المصرية وأصبيح لجماعة أولاد الأرض فروع في كل مكان به مهجرين وقام أبناء الجماعة من الشياب بعمل لجان لتقديم الخدمات للمهجرين وقد نتج عن زياراتنا لكل مصر نوع من التعاطف مع المهجرين مما رفع ذلك عن كاهل الحكومة الكثير وخعلها تتفرغ لمهمتها الرئيسية في رفع آثار العدوان كما استطعنا نقل أخيار الجيهة إلى الناس مما ساعد على رفع معنوباتهم وعدم إنهيارهم وذلك بعد أن علموا البطولات التي تحدث على الجبهة.

وقد حرصنا بعد موت الزعيم جمال عبد الناصر أن نشارك في جنازته المهيبة بأغانينا ويشكلنا الذي إشتهرنا به نلبس (الأفرولات) ونمسك الطبول ونفنى وسط الجنازة ( لا وألف لا عبد الناصر ما متش) وإذا بمصر كلها تستجيب لهذه الأغنية وتنتشر في الجامعات وفي كل التجمعات السكنية وقد تحولت جماعة أولاد الأرض إلي فرقة فنون شعبية كانت تقدم الرقصات الصربية المعبرة على المسرح وتحولنا أيضا إلى العمل المسرحي وقدمنا مسرحية اسمها ( أغنية على خط التار) تقدم الشهداء وكيف ماتوا وقد زرنا بهذه المسرحية مصر كلها وكنا نعود دوما للسويس للقيام بأعمال المقاومة وعقب كل اشتباك مع العدو كنا نقوم بزيارة المستشفيات ورفع معنويات الجنود كما كنا نزور مواقع الاشتباك على الجبهة وكنا نعمل مرشدين لكل من يزور السويس.

# تسريح المقاومة الشعبية.`.

بعد رحيل عبد الناصر جاء أنور السادات واتبع سياسة مختلفة تماما حيث قام بتسريح كل التشكيلات الشعبية على مستوى مصر كما قام بجمع السلاح أي أنه قام بعمل (تمشيط كامل) لكل التشكيلات الشعبية وتم القبض على الجميع وخاصة أولاد الأرض التي كانت تعمل في الجامعات من خلال أبناء السويس وقد رفضت ترك السلاح فصدر قرار في ٧ مارس ١٩٧٣ بإبعادي عن السويس وتم تحديد إقامتي في كفر السرايات في بنها لأقيم مع أولادي الذين هاجروا إلى هناك ومع

ذلك تمسكت بأداء دورى في عمل الندوات والأمسيات في القرى والمدن القريبة منى. وقد بدأت حرب أكتوبر وأنا مبعد عن السويس وقد شعرت بالسعادة والفخر مثل كل المصريين بالنصر الذي تحقق ومع ذلك فقد ظهر الأثر السيئ لقرار السادات بتسريح المقاومة الشعبية عند حدوث الثغرة فلو أن في منطقة الدفرسوار سرية من الفلاحين مع كل منهم بندقية بها منص طلقات لأصبخ إيقاع الثغرة أبطأ مما حدث كثيرا ولسهل ذلك من عملية السيطرة عليها وقد عارضت قرار حل المقاومة الشعبية مما تسبب في إبعادي عن السويس وقد نجحت الثغرة وتم حصار السويس ومع ذلك فقد كنت على اتمال دائم واذلك فكتابتي للأغاني لم تتوقف تعليقا على الأحداث وقمت بعمل فرقتين لأولاد الأرض في بنها وشاركت في العديد من الندوات الأدبية والسياسية .

### ما أحلى الرجوع إليه

عدت إلى السويس في عام ٧٤ ورشحنى الناس لإنتخابات المجلس المحلى بل ودفعوا لى رسوم الترشيح وحصلت على أعلى الأصوات ويدأنا العمل الشاق حيث أن ٤٠٪ من منشآت المدينة قد دمر وأهل المدينة في المهجر وظل العمل لمدة ثلاث سنوات متراصلة لبناء المساكن وإستعادة أهل البلد ولكن وجدت

أن إيقاع السياسة قد تغير وأصبحت هناك سياسة جديدة القيادة السياسية وذلك بعد تمشيظ كل الوطن من الفعاليات الوطنية الفاعلة وبدأت الحكومة في تفصيل تنظيمات سياسية مثل حزب مصر والحزب الوطني وقد رفضت الانضمام إلى هذه التنظيمات رغم ما عرض على من ترشيحي لمجلس الشعب لأصبح مرشح العمال وكانت هناك وعود بالنجاح الأكيد ولكني رفضت حتى لا أخون مبادئي الناصرية وقررت أن أعمل وسط الناس في الشوارع وركزت نشاطي في عمل الأغاني والمسرحيات ومحاولة خدمة كل أبناء السويس لأني أؤمن بأن المهم أن يتوام الإنسان مع ذاته وبأن يشعر الإنسان بأنه نافع ومفيد للناس وبعد ذلك لا تهم كل كنوز العالم والحمد لله لأنني وسوف أحرص على الاستمرار في أداء رسالتي حتى آخر يوم وسوف أحرى على الاستمرار في أداء رسالتي حتى آخر يوم في الحياة.

# عبد الهنعم قناوس... صقر السويس ... غريب فس زمن الغربان..!!

اسمى عبد المنعم قناوى ... مواود فى السويس يوم ٢١ فبراير سنة ١٩١٤ وقد جاء والدى إلى السويس فى عام ١٩١٤ نازجا من مسقط رأسه فى مركن قفط محافظة قنا. ثم عمل بعد ذلك بقلم المحضرين فى محكمة السويس وقد درست فى المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية ثم عشقت التجارة فكنت أذهب إلى مدينة غزة بفلسطين الأشترى البضائع. خاصة بعد إنفصال الوحدة بين مصر وسوريا عام ٢١ فئيام الوحدة كان التجار السوريون يأتون إلى السويس بالبضائع وبعد الإنفصال وجدنا بضائع سوريا فى غزة دفعنى حب الاستطلاع وبدنا بضائع سوريا فى غزة دفعنى حب الاستطلاع لزيارة خط الحدود عند منطقة (بيت حنون) فوجت خطا أبيض وكشكا خشبيا والجنود الدوليين ولوحة مكتوب عليها ( ممنوع العبور المدنيين الغير مصرح لهم) وعرفت أن ذلك خاص بالفلسطينين الذين يعملون فى اسرائيل ومن هنا تولد الحس بالفلسطينين الذين يعملون فى اسرائيل ومن هنا تولد الحس

#### بطل الدراجات والرماية

كنت لسنوات طويلة بطل السويس في الدراجات والرماية

وخاصة طوال سنوات الدراسة حيث أحببت الدراجات فكنت أسافر إلى الإسماعيلية والقنطرة وبورسعيد على الدراجة فكنت أسافر إلى الإسماعيلية والقنطرة وبورسعيد على الدراجة فكنت حنيدق) قبل الاسماعيلية بـ ١٢ كيلومتر وكان لى بعض الأقارب في القنطرة فكنت أذهب إليهم بالدراجة ثم أذهب إلى بورسعيد بالدراجة أيضا ومن هنا أصبحت بطلا في الدراجات وحصلت على العديد من البطولات.

### النكسة جعلتنا فدائين

عندما حدثت النكسة في ٥ يونيه ٦٧ كان عمرى ٢٧ سنة ويشكل تلقائي تحول كل أهالي السويس إلى جنود يعملون على رفع أثار العدوان فمنذ يوم ٥ يونيه كنا نستقبل الجنود العائدين من سيناء عند منطقة (الميريكاب) في لسان بورتوفيق فكنا نعبر باللنشات إلى البر الشرقي للقناة ونأتي بالجنود بل إن البعض منا كان يذهب حتى منطقة عيون موسى على بعد ١٠ كم داخل سيناء لتجميع الجنود المنسحبين ثم نذهب بهم إلى نادى هيئة قناة السويس في بورتوفيق الذي تحول إلى مستشفى ميداني أولى للطواريء يضمد الجراح البسيطة وكان بعض المصابين يحتاج إلى عمليات وخاصة (البواسير من كثرة المشي) فكنا نذهب بهم إلى مدرسة السويس الثانوية بنات المشي) فكنا نذهب بهم إلى مدرسة السويس الثانوية بنات المشي الكنات الجراء العمليات الجراحيات الجات الجراء البواسير من كثرة

العادية أما الصالات الصعبة فكانت تنقل إلى المستشفى العسكري في مدخل السويس.

وتحول كل إنسان في السويس إلى محارب من نوع خاص فكل منا يؤدي عملا أي عمل حتى إن البعض منا كان يكتب التلغرافات والخطابات لطمأنة أسير الجنود ، ورغم صيدمة النكسة التي كانت كبيرة خاصة عند أهل السوبس الذبن حبوا جيش مصن قبل أيام وهو يعبر محملا بالورود إلى سيناء وفحأة عاد الجيش منسحيا ووصلت اسرائيل إلى البر الشرقي للقناة. رغم هذه الصدمة القاسية لم ينهار أهل السوس بل على القور بدأنا التطوع في المقاومة الشعبية ومع مرور الوقت خرجت من هذه المقاومة الشعبية مجموعة القوات الخاصة وهي مثل الصاعقة والمظلات في القوات المسلحة وأمسحنا مجموعة صغيرة نذهب إلى منطقة (كورال بيتش) في طريق السخنة لنتلقى التدريب الراقي على عمليات الضفادع البشرية وقد حدث ذلك في أواخر يوليو ٦٧ وتكونت أيضا قوات الدفاع المدنى للدفاع عن المراكب الراسية في الميناء ومع ذلك فقد كان أغلب الشياب بيحث عن دور أكبر. وبعد إنتهاء عملية التدريب الراقي طلبوا منا أن نكون في خط المواجهة الأول عند منطقة بور توفيق وتم تقسيم المنطقة إلى مناطق منطقة الشهيد سلطان عند عمارة السنوسي بحوار القنصلية السعويية حاليا ومنطقة ٢٣ يوليو عند مساكن الهيئة. ومنطقة الجمرك ومنطقة المطافيء ويشاء القدر أن يكون المتطوعون في هذه المناطق هم النواة لمجموعة الفدائيين التي بدأت العمل الفدائي ضد العدو في أوائل ٦٨. وفي بور توفيق كنا نقوم بعمل دوريات ليلية تتجول داخل خليج السويس مستخدمة لنشات هيئة قناة السويس وذلك لحماية الميناء وما بها من مراكب وكانت الميناء تطفىء الأنوار ليلا خوفا من تسلل جنود العدو لزراعة الألفام. وكنا نقوم بهذه الدوريات طوال الليل ثم نعود مغ أول ضوء ويتم ذلك بالتناوب فيما بيننا ورغم هذا الإجهاد فقد كنا نبحث عن دور أكبر. وعندما لم نجد هذا الدور في السويس فقد ذهبت مع زملاء لي إلى مكتب منظمة فتح الفلسطينية في شارع عبد الحميد سعيد عند سينما أديون بالقاهرة وطلبنا من المسئولين هناك أن نشارك ضمن المقاومة الفلسطينية ضد اسرائيل فشكرونا وأعطونا الأعلام الفلسطينية وأعتذروا لنا لأننا لا نعرف جغرافية وأعطونا العمليات مما قد يعوق عمل رجال المقاومة الفلسطينية.

# منظمة سيناء العربية. .

عندما علم المسؤلون في مصر بما أقدمنا عليه فكروا في القيام بنفس العمل في سيناء وذلك بالتعاون مع الأقراد الذين يعرفون سيناء جيدا ... حيث أن سيناء في ذلك الوقت كانت منطقة مجهولة تماما بالنسبة لنا قلم يكن يذهب إليها إلا العاملون بها وبتصريح خاص من حرس الحدود وقد قام مكتب

مخابرات جنوب القناة في السويس بإختيار بعض شباب السويس لتكوين ما أطلق عليه ( منظمة سيناء العربية) وقد بدأت المنظمة بالزملاء عبد المنعم خالد – غريب محمد غرب – محمود عواد – الشهيد مصطفى أبو هاشم).

### أول أسير اسرائيلي

وقبل أن أنسى أذكر أن الزميل المرحوم غريب محمد غريب كان أولى من قام بأسر جندى اسراعليى فبعد أن وصل العدو إلى الشاء بورتوفيق وقبل أن تصل القوات الدولية يوم ١٤ يوليو أراد الأعداء أن يأخذوا نصف القناة على إعتبار أنهم قد إحتلوها بالفعل ولكى يثبتوا ذلك كان لابد لهم من رفع علمهم على نصف القناة وبالفعل ولكى يثبتوا ذلك كان لابد لهم من رفع علمهم على نصف القناة وبالفعل نزل بعض جنود العدو لرفع علمهم على الشمندورة) في القناة فتصدى لهم الزملاء غريب محمد غريب الشهيد مصطفى أبو هاشم – محمد عبد ربه وهو بطل السويس في التجديف حيث سبحوا وهم عزل من السلاح حتى فاجأوا جنود العدو والمدججين بالسلاح وهم يرفعون علمهم فاجأوا جنود العدو والمدججين بالسلاح وهم يرفعون علمهم فرقا الإسرائيلي جبان بطبعه فقد إرتبكوا من المفاجأة وأصابهم اللهلع رغم أنهم يحملون السلاح وتم أسر بعضهم وحملهم الزملاء إلى البر الغربي ليكونوا أول أسري بعد ٥ ونيه ١٧٠.

### تجنيد الغدائيين

لقد طلبت القيادة من الزملاء الدين إنضموا أولا إلى منظمة

سيناء العربية أن يجندوا بعض أصدقائهم ممن يثقون فيهم وممن يحملون المواصفات الخاصة التى حددتها القيادة وبدأنا نضم إلى المنظمة محمد سرحان – فتحى عوض الله – سعيد البشتلى – محمود طه – ابراهيم سليمان – فايز حافظ أمين – أشرف عبد الدايم – أحمد العطيفى – عبد المنعم قناوى وهكذا فكل واحد منا كان يضم واحدا آخر يكون مسؤلا عنه ومن هنا تكزنت منظمة سيناء العربية وبدأت المخابزات تدريبنا على أحدث أنواع الأسلحة البرية والبحرية والجوية وكيف نميز الاسلحة وكيفية الإستطلاع والتصوير والتعامل مع اللاسلكي وكل فنون القتال المختلفة وبعد أن أنهينا كل هذه التدريبات أصبحنا على أتم استعداد لعبور القناة وتنفيذ العمليات الفدائية أصبحنا على أتم استعداد لعبور القناة وتنفيذ العمليات الفدائية

### دمرنا العدو في وضح النهار

وبدأت العمليات صغيرة إلى حد ما حيث كنا نعبر القناة ليلأ لنزرع الألغام في الطرق (المدقات) التي يستخدمها العدو وذالا في محاولة إزعاج قوات العدو وكانت منطقة عملياتنا تقع جنوب! البحيرات وبورتوفيق ثم إمتد العمل جنوبا حتى شرم الشيخ ارأس محمد وبدأ العمل يزداد بالهجوم على كمائن العدو ليلا ممن جعل قواتنا المسلحة تشعر بالفيرة ولم يكن يقال لهم أنذ فدائيون ولكن قوات خاصة مما كان يلهب حماسهم.

وبعد نجاحنا في العديد من العمليات طلب منا قائدنا الرائد حسين دراز أن نقوم بعمل جديد يلفت الانظار ويحدث دويا وذلك من خلال مهاجمة دورية للعدو في وضح النهار وحدد لنا منطقة على بعد ٨ كم شمال السويس حيث تمر دورية للعدو في كل يوم إلى بور توفيق تضم عربيتين نصف جنزير ودبابة لتوزيع جنود الخدمة على شط القناة وقد طلب الرائد حسين دراز من قائد الجيش أن تعاونا المدفعية وتغطينا في عملية الإنسحاب ولكن تعذر ذلك فبدأنا عملية استطلاع المكان بواقع اثنين منا في كل ليلة إلى أن جاء الدور على الزميلين الشهيد مصطفى أبو هاشم ومحمود عواد فاستأذنا من قائد السرية التي نراقب من عندها . أن بعبرا سرا عوما إلى البر الشرقي وبالفعل عبرا وعاينا المكان على الطبيعة . وقبل التنفيذ بيوم واحد سألنا القائد عن استعدادنا فأخبرناه بكل الاستعداد ثم فوجيء عندما علم أن مصطفى ومحمود قد عبرا بالفعل إلى البر الشرقي، وجاء يوم التنفيذ وهو الأربعاء ١٩/١١/٥ وهو يوم لا ينسى لأن مانشيتات الجرائد في اليوم التالي كانت تقول أكبر عملية عبور في وضح النهار ، القوات الخاصة تعبر القناة في وضح النهار، وكتبت الجرائد العربية عن أكبر هجوم نهارى الكوماندوز المصريين وام بشر أحد إلى الفدائبين ونسب العمل للقوات المسلحة وذلك لرفع الروح المعنوبة.

# وفجأة تغيّرت خطة الهجوم..

كانت الخطة تقضى بأن نتوزع إلى كمينين مجموعة إقتحام أولى ومجموعة إقتحام ثانية ومجموعة قطع طريق يمين ومجموعة قطع طريق شمال ومجموعة المراقبة ومعنا مجموعة المهندسبين بعد أن أصبح العدو يستخدم إمكانيات الحرب الالكترونية فقام بتركيب سلك مثل الشعر موصول بلغم اسمه ( طوربيد بنجلور) موضوع على قائم خشب وهذا السلك إذا تم لمسه يعملي إشارة · فورية لوحدة المراقبة مما يكشف أي عملية إختراق كما أن هذا اللغم ينفجر على شكل نافورة مما يصيب أكبر قدر من الناس ولذلك فبعد عبورنا قمنا بتأمين اللغم ثم قمنا بقص السلك ويبدو أنه خللاً قد حدث مما جعل الإشارة تصل إلى نقطة العدو ٤٩ على بعد ٢ كم منا وجلسنا ننتظر الدورية فقد عبرنا ليلا والدورية لا تمر إلا في الصباح وقد تأخرت الدورية عن موعدها المعتاد وكان القائد براقبنا على البر الغربي فإتصل بنا من خلال الشفرة المتفق عليها وكان المعتاد أن هذه الدورية يصحبها جنديان يجلسان على جانيى السيارة الأمامية يراقبان الطريق وبجسان الأرض بحثًا عن الألغام، المهم إتصل بنا القائد قائلا (في الطريق إلكم جاموستين وجمل أمامهم مصطفى أبو هاشم وسعيد النشتلي) فعرفنا أن سيارتين ودباية وأمامهما جنديان في الطريق إلينا. في هذا اليوم كان الجو باردا جدا وعاصفا،

وعندما عبرنا وضبعنا العبوة المتفدرة في وسط الطريق الذي ستمر عليه الدورية وكان المخطط أن يتم نسف السيارة الأولى لتصطدم بها السيارة الثانية، ولكن نتيجة للإشارة التي وصلت للعدو عند قص السنلك فقد بعث العدو بخمسة كلاب كبيرة تشم في الطريق وتدخلت العناية الإلهية لأن الكلاب إذا شمت الهواء الآتي من غرب القناة محملا برائحة (البني أدمين) فسوف ننكشف ولكن الرياح توقفت تماما عند مرور الكلاب التي وقفت تشم فوق العبوة نفسها لدرجة أن أحدها قد تبول فوق العبوة ولم يتم إكتشاف المتفجرات. وكانت تعليمات الكابتن مصطفى أبو هاشم قائد العملية بأنه لا إطلاق للنيران إلا إذا بدأ هو بالضرب ... المهم جاءت الدورية يتقدمها ثلاثة من سلاح المهندسين مترجلين على شكل رأس حربة وهذا على عير المعتاد وفجأة إنكفأ الجندى الذي في المنتصف على العبوة مباشرة يفحصها بالجهاز الذي معه وأصبحنا في موقف لا نحسد عليه يهددنا بفشل العملية بل ويهدن حياتنا جميعا وإكننا تعلمنا من العمل الفدائي سرعة التصرف في المواقف الصعبة وفي الموقف الذي كنا فيه لو فجر مصطفى أبو هاشم العبوة لقتل الجنود وتعرضنا نحن لأكبر الأخطار أقلها أننا سنصاب بالصمم من شدة الإنفجار واكن الشهيد مصطفى أبو هاشم في أقل من الثانية أطلق النار على هذا الجندى فقتله ويدأنا نحن نتعامل من بقية الدورية بعد أن إختلفت الخطة تماما حيث أصبح الوضع مجموعة الإقتحام الأولى في مواجهة جنود المهندسين والمجموعة الثانية في مواجهة السيارة الأولى ويسرعة إنتقلت المجموعة كلها أمام السيارتين والدبابة وأصبح الإلتحام وجها المجه وبالبنادق فقط... وتدخلت العناية الإلهية التي كانت ترعانا في كل خطواتنا لأننا قد بعنا أنفسنا لله ولا نريد جزاء ولا شكورا وبدأنا التعامل مع قوات العدو فدمرناها وقتلنا ثمانية وأسرنا جنديا عملاق الجثة. وكنا قد غيرنا في زورق مطاطي وكان على البر الفربي مجموعة من زملائنا لحمايتنا عند الإنسحاب وكانت الخطة أن تتم العملية في عشرة دقائق ويعد المودة هنأنا القائد وأخبرنا أننا وقعنا في خطأس الأول أننا نفذنا العملية في تسم دقائق فقط والثاني أننا كنا نقاتل العدو من أنوضم واقفا مما يجعلنا هدفا سهلا الأي إنسان بأتي من العمق، المهم أننا بعد العملية تركنا عدة منشورات باللغة العبرية تقبول بأن هذا أول عمل وانتظرونا في عدة أماكن من أرض سيناء ومن طرائف هذه العملية أن جنود العدو قد قفزوا من السيارات المغطاة بالشمع والتي كنا نعتقد أنها فارغة قفزوا إلى داخل حفر برميلية وقد رأى الشهيد سعيد البشتلي وكان معي في مجموعة الإقتحام الثانية رأى جنديا إسرائيليا قفز إلى إحدى هذه الحفر ورفع مدفعه ( الأوزي) في فزع فقذفه سعيد بقنبلة وكأنه يلعب البلياري فقتله وكانت هذه العمليةج بداية لتطوير عمليات حرب الاستنزاف.

#### صواريخ فتح والكاتيوشا

وبدأنا بعد ذلك نتجه في عملياتنا جنوبا إلى أبو ريس لعمل إغارة على قواعد العدو بالصواريخ وإستخدمنا صواريخ فتح ١، ٢ وصواريخ الكاتيوشا واستمرت عملياتنا الفدائية حتى حاء وقف اطلاق النار بعد مبادرة روجرز وأذكر أننا يوم وقف اطلاق النار نفذنا عملية بالصواريخ في منطقة أبو الغيط وكنا نقذف الصاروخ ثم نفجر قاعدته كما كنا نترك على الطريق بعد تنفيذ العملية نوعا من الألفام اسمه (أقراص ضباب) وهي صغيرة وإذا مشى عليها انسان تنسف قدمه وعندما نهاجم بالصواريخ وقبل الانسحاب نزرع هذه الأقراص وتأتى قوات العبو مسرعة لإستطلاع الأمر فتزيد هذه الأقراص من خسائرهم . كما أن قوات العدو كانت تطاردنا في خليج السويس بزوارق حدثة جدا كانوا قد سرقوها من ميناء شارل بول في فرنسا بينما كنا نستخدم الزورق المطاط وحبتى لا تلحق بنا هذه الزوارق السريعة كنا نضم بعض المواد المتفجرة على قطم الأخشاب ونشعل فيها النيران فتحدث العديد من الانفجارات في كل اتجاه فتتراجع القوات التي تطاردنا وبتمكن من الهرب.

### عبرت في سبتهبر وعبر الجيش في اكتوبر...

بعد وقف اطلاق النار بدأ الاعداد للحرب الشاملة وإستمر هذا الوضع حتى عام ٧٣ حيث طلبت القيادة من الزميل محمود عواد الذي تولى قيادة المجموعة بعد استشهاد مصطفى أبو هاشم ترشيح أحد أفراد المجموعة له مواصفات خاصة جدا لإرساله خلف خطوط العدو فرشحتي محمود عواد كأول من يذهب على أن يليني الشهيد أشرف عبد الدايم وقد كنت معروفا جدا في المدينة لأنني مصبور ولدي استدبو تصبوبر وكنت أصبور كل حنف لات وبدوات فرقة (أولاد الأرض) وأصبور الناس في · الشوارع والمقاهي أي أنني معروف للجميع وفي ذلك مشكلة فكيف سنبرر غيابي عن المدينة وتوصلنا إلى إختراع قصة تقول أننى ذهبت إلى ليبيا لشراء بعض الأفلام ومعدات التصوير وبذلك تتجه الأنظار إلى ليبيا وأتجه أنا إلى القاهرة لأتلقى فرقاء على أحدث مستوى في الشفرة والتقاط الإشبارات واللاسلكي والتعامِل مع أسلحة العدو، وأخيرا صدرت لي الأوامر يعبور القناة في ١٤ سبتَمبر ٧٣ أي قبل حرب اكتوبر بأكثر من عشرين يوما وقد طلبت منى القيادة ألا أخبر أي إنسان حرصا اللي سلامتي ولكني فكرت في أنني لو استشهدت فكيف سبعرف أهلى وقررت أن أخبر الشيخ حافظ سلامة وأخبرته فشجعني وقال توكل على الله ودعا لي بالتوفيق وقد عبرت بقارب من عند فنار ( أبو الدرج) جنوب السخنة بحسالي ٢٥ كم وكسان في إنتظاري أحد عرب سيناء الذين يتعاملون مع المذابرات المصرية على شط خليج السويس وكنت أرتدي الزي الأعرابي وأخذني الرجل إلى منطقة خلف ممرات متلا وكان يمر على كل

بضعة أيام، وكانت التعليمات ألا أسمع إلا إذاعة صوت العرب فقط. وبدأت إرسال الإشارات عما أراه من تحركات لقوات العدو بالجهاز الحساس الذي يرسل على بعد ٥٠٠ كم إلى أن فوجئت يهم ٦ اكتوبر بسماع البيانات العسكرية من الإذاعة والتى تؤكد عبور قواتنا لقناة السويس ولم أصدق إلى أن رأيت الطيران المصرى يمر فوق رأسى ثم بدأ دخان المعركة يقترب منى في الأيام التالية وأثناء كل ذلك كنت أرسل كل شيء عن تحركات قوات العدو.

#### عبرت من الثغرة إلى الغرب

بعد أن كنت أرى إنسحاب قوات العدو طوال أيام المعركة لاحظت في يوم ١٥ اكتوبر أن القوات الاسرائيلية تتحرك بكثافة في إتجاه القناة وتعجبت لهذا الوضع وتلقيت أمرا بالعودة إلى القاهرة فأضنني الدليل الذي رافقتي في رحلة الذهاب ليعيدني إلى القاهرة وأقترح أن بعود من ناصية الاسماعيلية لأن الطريق أكثر قربا وكنت قد علمت بحدوث الثغرة ووصلنا إلى شط القناة يوم ١٧ اكتوبر ليلا وعبرنا من المعبر الذي أقامه العدو عند الدفرسنوار وكان العدو خوفا من هجوم الكوماندوز المصريين ينسحب ليلا من عند المعبر ويعود من أول ضوء ليحتل الموقع مرة أخرى.

### أنت جاسوس أم اسرائيلس. . ؟

بمجرد أن عبرت الى البر الغربي القناة ومعى الدليل قيضت علينا القوات المصرية وكانت لحيتي طويلة جدا وشكلي قد تغير كثيرا ودار معنا استجواب طوبل على اعتبار أننا اسرائيليان أو على الأقل جاسوسان ومن ضابط إلى أخر حتى وصلت إلى قائد اللواء الذي طلب مني ( الكارنيه) فقلت له وهل يحمل المسكريون كارنيهات أثناء الحروب وكنت أحمل شهادة ورقية لكي سيهل التخلص منها وبعد وقت طويل طلبت الاتصال بقيادتي وأجربت الاتصال عن طريق الجهاز وعلى الفور طلبت القيادة من هذا القائد أن يرسلني في سيارته الخاصة إلى القاهرة ففوجيء الرجل وسألني عن رتبتي فقلت له أنني فقط جندي مصري ولكن الرجل ظن أننى رتبة كبيرة وبالفعل عدت إلى القاهرة في سيارته وسائقه الخاص. ومكثت في القاهرة يومين وكانت القوات الاسرائيلية قد نجحت تماما في الثفرة ولكنها فشلت في الاختراق من عند أبو عطوة إلى الاستماعيلية وذلك لأن هذه المنطقة صحراء مفتوحة من عند أبو سلطان وحتى العباسة في الزقازيق والعنو لا يملك الكثافة البشرية لتغطبة هذه المساحة وأمام المقاومة الشرسة التي لاقوها من قواتنا قرروا العودة في إتجاه السويس حيث جبل عتاقة وقناة السويس والخليج أي أن المسألة (ملمومة).

#### مائة يوم وحدى على جبل عتاقة..!

إقترب الاسترائيليون من السويس وهدوها وهنا طلبت القيادة المصبول على معلومات من داخل المدينة فرشيمني بعض الضباط الذين يعرفونني على اعتبار أنني من المدينة وأحب أن أرى أهلى وأصدقائي بعد غبابي عنهم ووافقت القبادة وركبت السيارة حتى ( محطة الدفع) عند الكيلو ٦٥ على طريق مصر السويس ثم رافقني دليل يعرف كل تفاصيل جبل عتاقة واكتشفت أن القيادة لا تعرف أي شيء عن السويس في ذلك الوقت وقد طلبوا مني ألا أسير على الطريق الأسفلت بل أسير على جبل عتاقة حتى أدخل السويس وكان معى كاميرات التصوير وجهاز اللاسلكي والشفرة ويعض الطعام عبارة عن تعسن قتال مكون من كرتونة بها ١٢ علية على إعتبار أنها مهمة سريعة وقصيرة. وعندما وصلت إلى جبل عتاقة رأيت نفس مناظر ه بونیه ۲۷ سیارات مدمرة وجنود منسحبین ومنهارین وسنالت الجنود عما يحدث فلم أسمع من كل منهم إلا ( اليهود ورانا - اليهود ورانا) وفي ذلك الوقت لم يكن لدى أي خبر عن تقدم اليهود نحو السويس وقد رأت القيادة ألا تخبرني خوفا من أن أتراجع عن المهمة. وفوق الجيل وجدت جنودا كثيرين قد ماتوا من التعب والجهد فكل منهم كان بعتقد أن الجنِل أقصر طريق الهرب والطريق شاق جداً . وفوق الجبل عرفت كل الحقيقة وكانت مهمتي أن أدخل السويس لكي أطمئن القيادة في القاهرة

عن الأحوال داخل المدينة ، وعند استراحة الملك فاروق في مصنع السماد عند بطن الجبل وجدت الطريق ملى العربات والمعدات والمدرعات الاسرائيلية وبين كل معدة وأخرى نصف متر فقط فكيف سأعبر إلى السويس ، واتصلت بالقيادة في القاهرة لإخبارهم بالوضع فأمروني أن أبقى في مكانى حتى تأتيني أوامر جديدة وهنا بدأت أصعب وأعظم أيام حياتي .

# اسرائيلية تعاكسنى والمليكوبتر يبحث عنى. .

جلست على الجبل أراقب الموقف ورأيت بعض دبابات الغدو تدخل ميناء الأدبية وراحت تتحرك في سرعة كبيرة في إتجاهات مختلفة التمويه والخداع وعند الكيلو ١٠٩ هناك وصلة من جنيفه على طريق اسماعيلية الصحراوي تدخل على طريق السويس القاهرة وعندها وجدت قول مدرع قادم من الاسماعيلية وعلى الفور أخبرت القيادة بما أرى وأثناء إرسالي لهذه الرسالة في الساعة الثالثة ظهرا دخلت معى على الخط بنت اسرائيليية وراحت تعاكسني وتحاورني وتهددني بلهجة عربية مكسرة وفجأة سمعت صوت طائرة هليكوبتر على الأرض أسفل الجبل وكان معى الدليل الذي يعرف جبل عتاقة كما يعرف كف يده . وقد تعلمت في فرقة اللاسلكي أن الطيران المقاتل من الممكن أن يكشف الشفرة في محيط دائرة ه كيلوم ربع أما الطيران الهليكوبتر فيحدد المكان ويهبط عليه مباشرة بمجرد أن يلتقط الهليكوبتر فيحدد المكان ويهبط عليه مباشرة بمجرد أن يلتقط

الإشبارة المهم عندمنا سنمعت صنوت الطائرة أغلقت جهاز اللاسلكي وكنت قد وجدت على الجبل (ضلع هايك) وهو ضلم من أربعة لخيام صغيرة لرجال الصاعقة وقد نفعني هذا الضلع حيث غطيت به جهان اللاسلكي ثم بخلت ومعي الدليل إلى حجر ضيق جدا لو حصلت الآن على الملايين لما دخلته أبدا ولكننا دخلنا مثل ( العرس) وإنكمشنا خلف الصخرة نراقب ما يحدث ويعد دقائق أصبحت الطائرة خمسة هليكوبتر من طراز ( بل ه ٢٠) تيحت في كل المنطقة وعند باب كل طائرة رشاش نصف يوصية لضيرت جنود المشياة في المعارك وقد فتحت هذه الطائرات النبران على الجبل لدرجة أن بعض الطلقات اصطدمت بالمنخرة التي نذتبيء خلفها مما جعل الدليل البدوي الذي برافقني بطلب مني أن نسلم أنفسنا لأنهم قد كشفونا فقلت له لو كشفونا لنزلوا وقبضوا علينا واكنهم يضربون عشوائيا. ولم أفعل أي شيء إلا قراءة كل ما أحفظه من آيات قرآنية وعندما حل الظلام نزات هذه الطائرات وطلبت من رفيقي الإنسحاب من هذا المكان خوفا لأنهم في المسباح سيفتشون المكان وانسحينا في إتجاه ميناء الأدبية عند وادى الناقة وسرنا طوال الليل ولأن الدليل بعرف كل شير في الجبل فهو يسير بسرعة شديدة وأنا ألهث خلفه وفي الصباح راقبنا المكان الذي كنا فيه فوجدنا الطائرات قد صعدت مرة أخرى على هيئة تشكيل مروحى وبزل منها الجنود وهم يحاولون إقتفاء الأثر ولكننا كنا

على وعي بذلك فعند انسحابنا كنا نسير على الرمل ثم الزلط والحجارة حتى تضيع أثار أقدامنا.

### العدو معنا فوق الجبل..

بعد أن فشلت طائرات العدو في الحصول علينا بدأوا في وضع معدات فوق الجبل ويمرور الوقت في منتصف نوفمبر قاموا بمد طريق من أعلى الجبل إلى أسفل وهذا الطريق مازال موجودا عند الكيلو ١٤ شمال السويس وقد أقاموا هذا الطريق ليسهل عليهم إمداد القوات فوق الجبل بالمؤن والذخائر عن طريق السيارات وكنت أراقب كل تحركات العدو فوق الجبل وأبعث بها إلى القيادة أولا بؤل.

# أكلنا بقايا الخبز وشربنا الندس..

ذكرت أن كمية الطعام التي كانت لدينا كانت صغيرة على إعتبار أننا في مهمة صغيرة وهي عبارة عن ١٧ علبة كل علبة ٢٠ مسم ٢٠٠ مسم ويها علبة بولبيف وعلبة شورية عدس وعلبة مربي و٢ باكو شاى وسكر وباكو لبن بودرة ومشط كبريت وقرصين ملح وفتاحة و٣ قرص سبرتو و٣ باكو بسكويت بالكمون وهذه العلبة هي تموين الفرد في اليوم ولكن عندما تغيرت الظروف بدأت أقتصد لتصبح العلبة تموين ثلاثة أيام ومع ذلك فقد إنتهت هذه العلب وبدأنا نبحث في الجبل فوجبنا فمخزن لكتيبة رادار كانت على الجبل وبه كمية من الأطعمة

الجافة فقررنا توزيع هذا الطعام على أماكن مختلفة في الجبل بين كل مكان وأخر ساعتان من السير فوق الجبل ونضم عَلَامة فوق كل مكان وقد أفادنا ذلك كثيرا لأن القوات الاسرائيلية قد استوات على المخزن الرئيسي عند إقامة نقط حراستها على الجبل وبدأنا نعتمد على ( كمائن الطعام) التي أعددناها ثم نفذ هذا الطفام أيضا فرحنا نبحث في الجبل وكانت هناك بوريات سبر من المناعقة بعد ٦٧ تبدأ من إنشاص بحتى عتاقة فكنا نبحث عن بقايا الخبز والبسكويت المتخلف عن هذه الدربات أما الماء فكنا نعتمد على الندى الذي كان ينزل في الصباح وذات يوم وجدت جنودا خلف الجبل وخشيت أن تكون قوات استرائيلية قذهبت لاستطلع الأمن فدخلت في كمين على طريق وادى حجون وامسكني الجنود وإكتشفت إنهم من المغرب الشبقيق وشكوا في أمرى لأني مطلق اللحية وكل الجنود المصريين يحلقون اللحية فأطلعتهم على الشهادة التي معي فأطمأنوا وأخذت منهم بعض الطعام والماء وبعد أيام من حدوث الشغرة تم تكوين لواء من قوات المظلات التي انسحبت بعد الثُغرة وجاء هذا اللواء ليحمى المنطقة خلف جبل عتاقة. فذهبت لاستطلم الأمر فوجدت باللواء بعض الضباط الذين كنا نعرفهم منذ حرب الاستنزاف مما رفع معنوياتي ومعنوياتهم ثم جاءت دبابات الحرس الجمهوري خلف جبل عتاقة وميناء الأدبية.

# أنقذت قيادة الجيش الثالث

أعتقد أننى لكي أحكى تفاصيل المائة يوم فإنني أحتاج إلى كتب كثيرة ولكن المهم أن معلوماتي قد تم الإستفادة بها تماما في القيادة بل إني قد تسببت بفضل الله في إنقاذ مئات الجنود والمعداتُ/المصرية من الدمار فقد حدث عندما كنت أقوم بإحدى دوريات الاستطلاع على الجبل ان وجدت خمسة جنود مصريين يختفون بين صخور الجبل وقد فاجأتهم أنا ورفيقي ووجدنا أن كلا منهم من كتيبة مختلفة وجمع بينهم الإنسحاب والهرج الذي حدث بعد الثغرة وكانوا مقدم وملازم أول وثلاثة جنود يعانون من العطش الشديد فأخذتهم وسرت بهم إلى القوات المصرية عند الكلو ١٠١٠ وعندما وصلنا إلى أول قواتنا قابلنا ضابط يرتية نقيب فقام المقدم بتعليق رتبته على كتفيه بعد أن كان مخفيها والغريب أن هذا المقدم طلب من النقيب أن يقبض علينا أذا ررفيقي لأننا اسرائليون فتعجبت وقلت له لو أننا اسرائيليون لقتلناكم أو أسرناكم أما أن أذهب بكم إلى القوات المصرية فهذه بجاحة. المهم قبضوا علينا وكل ضابط بأذننا إلى الضابط الأعلى حتى وصلنا إلى قائد الجيش الثالث شخصيا اللواء عبد المنعم واصل الذي إرتاب هو الآخر في الأمر وقد عدت في قيادة الجيش أحد أبناء السويس واسمه محمد نبرى الذي عرفني ومع ذلك فقد ذكرت للواء عبد المنعم واصل حادثة تزيده اطمئنانا حيث كان يوم ٢٢ مارس ٧٣ في

السويس يحتفل مع المدينة بالعيد القومي وكان هذا اليوم هو العيد القومي لأن الزعيم جمال عبد الناصر قد رفع فيه العلم المصرى على الشلوفه عام ٥٣ المهم أنني قمت يتصوبر الحفل الذي حضره اللواء واصل وكنت أضع اسمى على ظهر كل صورة وقد أهديته مجموعة من هذه الصور فتذكر الرجل وأطمأن وقلت للواء وإصبل أنني سيأقول لك سيرا من المفروض أن أبلغه أولا للقبيادة ففي طريقي إلى هنا إكتشفت نقظة استطلاع متقدمة للأعداء فوق مركز قبادة الجيش الذي نقف فيه الآن مباشرة وطلبت منه أن ينظر من نظارة المبدان وعلى القور طلب اللواء عيد المنعم وأصبل العقيد المسؤل عن . الاستطلاع بالجيش وراح يؤنيه بعد أن شاهد بعينه خمسة جنود للأعداء ويجوارهم طائرة هليكويتر صعدت إلى الجو أثناء حوارنا فشكرني قائد الجيش وأمر أحدى السيارات أن تعيدني ال موقعي وأعطاني كرتونتين سجائر بلمونت ويعض الطعام المهم أن الطائرات الاسرائيلية في اليوم التالي دكت موقع قيادة الحيش فحزنت كثيرا متصورا أن كل من كان في الموقع قد قتل ولكن بعد انتهاء حصار السويس قابلت الأخ محمد العنبري الذي أخدرني بأن اللواء واصل قد أمر على الفور ينقل القيادة إلى موقع تبادلي في منطقة الربيكي عند الكيلو ٥١ وأن عملية النقل استمرت من المغرب وحتى الفجر وبذلك تم إنقاذ قيادة الحيش الثالث من الدمار الكامل.

## اصدقائى لم يعرفونى

وقد ظللت أؤدى مهمتي على خير وجه طوال فترة حصار السويس والتي إستمرت مائة يوم كاملة حتى كان يوم ٢٩ ينابر يوم فك الحصار فنزات إلى السويس وذهبت مباشرة إلى مكتب المخابرات وطلبت أن أرى أسرتي فأخبرني القائد بأن زملائي قد فعلوا الكثير يوم ٢٤ اكتوبر وأنهم يقيمون الآن معرضا للغنايم عند قصر الثقافة واصطحبني إلى هناك ولم يخبرني بأمر الشهداء حتى لا يصدمني فقابلت أولا الأخ أحمد العطيفي بالاحضان والبكاء والدموع ثم سمعت الأخ محمود طه يسأل الأخ ميمي سرحان (مين اللي بيخص عطيفي ده وبيعيطوا فإزددت في البكاء لأن أصدقائي لم يعرفوني والحق فقد كان شكلي غريبا لحيتي طويلة وشعرى طويل وملابسي رثه وفي هذا اليوم كان موجودا ممدوح سالم وبعض الوزراء وفجأة صرخ الزميل محمود عواد في الجميع ( تعالوا شوفوا القدائي عبد المنعم قناوى اللي عمل المعجزات) فإنهالت على الناس وكأنهم قد وجدوا ( لقية) والمعطيون يصورون وطلب قائد المخابرات من الزملاء أن يكرموني فأتوا لي ( بنصف بطة) وبعد ذلك ذهبت لأرى أمى التي لم تصدق عندما رأتني وراحت تتحسس كل جزء من جسدي وطلبت مني أن أحلق شعري ولحيتي وتجمع أهل الحي حوانا والكل فرح بعودتي وكانت المفاجأة أني وجدت أمي تحتفظ لى بتقاحة وكان المسؤاون قد وزعوا على كل مواطن في

المدينة تفاحة أثناء فترة الحصار فرفضت أمى أن تأكلها وإحتفظت بها لى حتى أعود فما أجمل حنان الأمهات.

### أستاذى مختار الغار

هذه الأعمال التي قمت بها أنا وزملائي يعود الفضيل فيها إلى الله ثم إلى الضباط الذين قاموا على تدريبنا وأذكر منهم مختار الفار الذي قام بتدريبنا قبل حرب اكتوبر وهو ابن حسين الفار نجم ساعة لقلبك وعمه شريف الفار لاعب نادى الزمالك. ومختار الغار كان ضمن الحرس الشخصي المشير عبد الحكيم عامر وقد حصل على المركن الثالث على مستور العالم في فرقة صاعقة أقيمت في أمريكا بين ٣٣ بولة من كل بولة ثلاثة أفراد وعندما زرنا سته وجدنا له صورا مع تماسيح وثعابين شرسة المهم أن هذا الرجل كان يقول لزملائه أننى أتحدى بهذه المجموعة التي معى أي كتيبة صاعقة وقد كانت لنا قاعدة في منطقة السخنة فكان يقيم معنا فيها ورفض أن يجلس في المكتب المريح وكان يختم القرآن كل أربعة أيام مرة وكان يؤمنا في كل الصلوات والفترة الى عشتها فوق جبل عتاقة فإن الفضل يرجع إلى الله ثم إلى مختار الغار الذي كان يأخذنا إلى حيل الحلاله عند الزعفرانه وعند فنار أبو الدرج نتسلق الجيال حتى بصبح السحاب تحت أقدامنا وننزل من فوق الجبل لنمشى في المناه ويُحن تحمل السلاح.

#### التكريم فقطعند الله...

أنا وزملائي ينطبق علينا قول الله تعالى ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر وما يدلوا تحديلا )... ونحن لا نريد من أحيد حيزاء ولا شكورا لأننا قدمنا ما قدمناه لله والوطن أما التكريم الذي حدث لنا فهو شيء هزلي ففي ٢٤ أكتوبر ٧٤ جاءت إلى السوبس سيدة مصر الأولى في ذلك الوقت جيهان السادات وأعطت كل واحد منا شهادة استثمار بعشرة جنبهات ...!! وفي اكتوبر ٨٠ كرمنا المشبر أحمد بدوى في حفل أقيم بنادي ٦ اكتوبر بالقاهرة واعطانا نوط الامتياز من الدرجة الأولى ووسام نجمة سيناء .. وفي نوفمبر ٨٢ كان اللواء بكير محمد بكر محافظا للسويس وكنا نعرفه منذ حرب الاستنزاف حبث كان قائد القطاع الريفي في السويس المهم أنه كرمنا هو الآخر بأن أعطى لكل منا شهادة استثمار بعشرة جنيهات وفي عام ٩٥ كان اللواء مصطفى صادق محافظا للسويس والحق فقد كان هذا الرجل يحترمنا كثيرا ووعد بأن يكرمنا في كل عام المهم أنه كرمنا وأعطى لكل منا شيك بمائة وخمسين جنيها.

## البوليس يقبض علينا ... ليكرمنا ....!

أما عن أغرب التكريم فهو ما حدث في شهر يناير ٩٦ حيث فوجئنا كل مجموعة الفدائيين ومعنا الكابتن غزالي بضابط بوايس ومعه قوة من الجنود يبحث عنا في كل مكان في السويس المهم أنه استطاع ( القبض على الجميع) ولم يجدني لأني أعمل سائق على سيارة ميكروياص وذهب الأخوة إلى مدير الأمن ليكتشفوا أن القبض علينا بهدف تكريمنا في عيد الشرطة يوم 7 يناير من خلال أوبريت ( يوم من عمر الوطن) الذي كتبه عبد الرحمن الأبنودي لإبراز دور الشرطة في حصار السويس الرحمن الأبنودي لإبراز دور الشرطة في حصار السويس أسامة ذلك الرجل ابن السويس الذي رفض الإستسلام وخلع أسامة ذلك الرجل ابن السويس الذي رفض الإستسلام وخلع الرتب أمام مدير الأمن وانضم إلى المقاومة الشعبية للدفاع عن مدينته وأصبح بعد ذلك منبوذا لدرجة أنه عندما أغتيل السادات رفدوه من الخدمة ثم عاد مرة أخرى إلى الخدمة وخرج إلى المعاش على درجة اللواء ولكنه طوال فترة خدمته لم يتولى أية مناصب قيادية ولم يتم تكريمه في أوبريت ( يوم من عمر الوطن)...!!

# حتى الشهداء لم يكرموا …!!

لا يوجد فى السويس شارع أو ميدان يحمل اسم أي شهيد أو بطل من مجموعة فدائى منظمة سيناء العربية الذين قدموا الكثير ... فالشهيد مصطفى أبو هاشم أول قائد للمنظمة استشهد يوم ٩ فبراير ٧٠ واقترح المجلس المحلى اطلاق اسمه على أحد الشوارع وإختار شارع اسمه البرج ولم يتم شيء

حتى الآن بل إن السويس مليئة بالشوارع التى تحمل أرقاما بلا أسماء ولم يفكر أحد فى إطلاق أسماء الشهداء والأبطال على هذه الشوارع.

وقد طالبنا منذ نهاية الحصار بإقامة متحف قومى السويس ولم يسمع لنا أحد والغريب أن البعض يستكثر علينا التكريم القليل ففى أول طريق بورتوفيق نافورة تبرع بها رجل مقاول اسمه الحاج يحيى يرحمه الله والنافورة عبارة عن ترس وفوقه الشعله (رمز السويس) ثم وضع لوحة بجوارها مكتوب عليها نافورة الشهيد مصطفى أبو هاشم وبعد ذلك جاح إحدى شركات التأميم ونزعت اللوحة وغيرت معالم النافورة وكتبت إسمها على لوحة جديدة.

وقد تم توزيع الأراضى الزراعية والشقق على كل من ( هب وبب) ولم يأخذ أبطال السوس شيئا حتى الشاطىء لا نجد لنا مكانا فيه رغم أن طوله ١٣٠ كم من السويس وحتى الزعفرانه وللأسف فلو أن أحدنا كان يعمل في ملهى ليلى أمام دورة مياه لأصبح حاله أفضل منا كثيرا.

## بطولاتنا لا تساوس شيئا في المزاد

عندما قابلنا اللواء بكير محمد بكير عام ٨٨ سائنا عن مشاكلنا كلنا فأخبره الزملاء أننى الوحيد الذى أعمل حرا وليس لى وظيفة وطلبوا منه أن يعطيني أحد المحلات التي تبنيها المتحافظة لأفتحه استوديو تصوير ووافق الرجل ووقع لي على طلب مكتوب بإعفائي من المزاد ولكن تدخل في الأمر السكرتير العام المساعد للمحافظة واسمه محمد عبد الله ووضع أمامي كل العراقيل وقد تبنى المجلس المحلى مشكلتي وأصدر قرارا بإعفائي من المزاد ولكن الرجل صمم على أن أدخل المزاد وعلى أن أدفع تأمينا أكبر من كل المشاركين ودخل أمامي أحد حيتان الإنفتاح وبدأ صراع غر متكافىء بيني وبين هذا الرجل حتى صرخت من الظلم وبعد تدخل الناس تم إرساء المزاد على ولكن باضعاف ثمن المحل وحتى الآن لم أفتح الاستوديو لأني مازات أسدد ديوني التي استدنتها لأسدد ثمن المحل ومازات أعمل مجرد سائق ميكروباص داخل المدينة لدرجة أن الركاب الذين يركبون معي فوجئوا بأنني عبد المنعم قناوي بطل السويس بعد أن ظهرنا في التلفزيون عندما عرض أوبريت ( يوم من عمر الوطن) ذلك الوطن الذي نفخر بأننا ضحينا من أجله بل ونحن على استعداد لكي نضحي من أجله مرة أخرى بل مرات ومرات .

# محمود طه لن نتسول التكريم … لكنهم يسرقون تارىخنا …!!

اسمى محمود أحمد طه.. واعتبر أن زواج أبي من أمي أول عمل فدائي في حياتي فقد تزوج أبي قبل والدتي ثلاث مرات ولم بنجب وكان عمه يعمل في مديرية الأوقاف بالسويس وجاء بأبي وعمى ليعملا في المحافظة وتزوج أبي من أمي ووصل عمره إلى ٤٩ سنه ولم ينجب ثم أنجبني عام ١٩٤٧ وكان بيتنا في منطقة (الفرتليشن) بجوار كفر أحمد عبده القديم وهي منطقة وابور المياه وعندما قامت معارك كفر أحمد عبده عام ٥١ قامت الدبابات الانجليزية بهدم البيوت وقد هدمت إحدى الدبابات بيتنا وكنت مع والدى بالبيت لأن والدتى كانت تلد أختى عند جدتي في ذلك الوقت وقد توفي والدي بعد ذلك بأسبوع وبعد ميلاد أختى بثلاثة أيام فقط وتولى تربيتنا عمى وجدى لأمى وقد تعلمت من أسرتي التدين وجب الوجلن ولذلك فقد خدمت وطني بقدر المستطاع وكان لي في ذلك الوقت إثنان من أخوالي في الحرس الوطني وقد شاركا في حربي ٥٦ و١٧ ولأني كنت وحيد العائلة فلم أدخل الجيش وشبعرت لذلك بحزن شديد لأني كنت أتمنى أن أبخل الصاعقة وقد حصلت على ديلوم الصنايم وإتجهت إلى الرياضة وخاصة رياضة كمال الأجسام وكنت بطل السويس ثم بطل مدن القناة في الناشئين واشتركت في بطولة الجمهورية وكنت ملازما الشهيد مصطفى أبو هاشم لأنه كان مدربي وقدوتي رياضيا وإنسانيا ونشأت بيئي وبينه علاقة أبوه وبنوه وقد علمني أيضا فنية التدليك للجسم وقبل يونية ٦٧ إلتحقت بالدفاع المدني

# مأساة النكسة تحول بيتى إلى مخزن ذخيرة

عندما وقعت النكسة في ٥ يونيه ١٧ تحرك شباب السويس على الفور باللنشات إلى البر الشرقى للقناة لتعود بالجرحى والمنسحبين . وقد رأينا المأساة كاملة. وتكونت على الفور المقاومة الشعبية وتحول بيتي إلى مستودع الذخائر فكان لدى ٥٠ صندوق قنابل وأكثر من ١٥٠ زجاجة مواوثوف وذخائر وذلك لأن كفر أحمد عبده كان في منطقة صحراوية وأكثر أمنا من داخل المدينة. وبدأنا عمل دوريات لحماية المراكب الراسية في الميناء ليلا، وكنا نستعمل لنشات السواحل وقد إشتبكنا أكثر من مرة مم العدو بالسلاح الخفيف.

#### القوات الخاصة في المقاومة الشعيبة

قام مكتب المخابرات بتكوين القوات الخاصة داخل المقاومة الشعبية في إطار منظمة سيناء العربية وقد كنت ضمن المجموعة الرابعة في المنظمة وكان معى المرحوم حلمي شحاتة والشهيد فايز حافظ أمين وبدأنا نتدرب تدريبات عنيفة وخاصة. ثم قال لى الشهيد مصطفى أبو هاشم قائد المجموعات بأنه سيضعني في مكان سرى وطلب متى ألا أتكلم مع أي إنسان مهما كان قريبا لي وبدأت المشاركة مع زملائي في العمليات الفدائية وبدأنا بعمليات زرع الألغام على الطرق داخل سيناء وذلك بمعاونة الأخوة من بدو سيناء وكنا نحمل الألغام على أكتافنا لمسافات كبيرة واللغم وزنه ٣٠ كجم وبدأ العدو عمليات التحصين على ضفة القناة بعد الخسائر التي أحدثتها الألغام ويدأ سلاح المهندسين للعدو يفحص الطرق ويستطلم قبل السير على أي طريق وإشتعات حرب المخابرات بيننا وبينهم إلى أن جاءت عمية (وضع النهار) وكانت هذه العملية تحظى بإهتمام الرئيس عبد الناصر شخصيا الذي كان في غرفة العمليات يتابم الموقف بنفسه ونجحنا نجاحا باهرا فقتلنا ١٢ اسرائيليا وأسرنا أخر ودمرنا سيارتين نصف جنزير وديابة وكان لهذه العملية صدى كبير لأن التعليمات كانت ضرورة الحصول على أسير وأثناء العملية كنت في أول ضلع مع المرحوم حلمي الذي كان يضرب ( الأربيجيه) فتعامل طمى مع الدبابة ورجدت مشمم السيارة يتحرك فتأكدت من وجود جنود فتصرفت بسرعة حيث ألقيت عليهم ( علبة عصير فارغة) طنوها قنيلة فقفزوا مذعورين وعلى الفور تعاملت معهم بالرشاش فقتلت الكثير منهم وبعد إنتهاء العملية أعطاني محمود عواد الأسير وكان عملاق الجسد فوضعت يدي على رقبته وبندقتني على كتفه وأثثاء العودة إنشغل كل منا فى شيء اتأمين الإنسحاب خوفا من أن يهاجمنا العدو فأستغل الأسير ذلك وأخرج خنجره وضربنى فى يدى فلم أتحرك أن أتألم ولم أكن لأتحرك حتى لو أخرج أمعائى ولكن تنبه الشهيد مصطفى أبو هاشم فعاجل الأسير بضربة على رأسه بكعب البندقية فأفقده الوعى وقد أذاع الاسرائيليون بيانا عسكريا إعترفوا فيه بالعملية وأذعنا نحن بيانا تفصيلا عن العملية والطريف أن كل الزملاء الذين نفذوا هذه العملية محكوم عليهم بالإعدام فى اسرائيل.

### وإرتفعت معنويات الشعب والجيش

عندما نجحت هذه العملية رفعت معنويات الشعب والجيش فهناك فرق كبير بين النصر والهزيمة وتوالت العمليات الكبيرة للقوات المسلحة ضد العدو وطلبت منا القيادة تنفيذ عمليات في خليج السويس ومنها عملية كبيرة جدا وبعد أن عبرنا لم يأت الهدف وتعطل اللنش الذي كنا فيه وبعد اتصالات كبيرة صدرت الأوامد بإنقاذنا بأى شكل وتحدك ٢ من زوارق الطوربيد لإنقاذنا واكتشف العدو وجودنا وتحرك الطيران الاسرائيلي ليضرب الزورقين اللذين كانا مرصوبين ومقرر ضربهما في ليضرب الزورقين اللذين كانا مرصوبين ومقرر ضربهما في منانهما المعتاد بدأ البحث عنهما في مياه الخليج فوقع الطيران الاسرائيلي في مكانهما المعتاد بدأ البحث عنهما في مياه الخليج فوقع الطيران الاسرائيلي في كمين للصواريخ المصرية المضادة للطائرات

والتى أسقطت طائرتين واحدة فى غرب القناة وكان الطيار اسمه (نسيم هارون) وتم أسره والطائرة الأخرى سقطت عند خطوط العنو وعندما تم أسر نسيم هارون وجدت معه مخابرات الحدود خرائط تفصيلية عن مهمته، وبذلك فإن الله أراد أن يتم إنقاذنا وإنقاذ الزورقين أيضا وإسقاط طائرتين للعدو.

وظلت العمليات الفدائية مستمرة حتى بعد وقف إطلاق النار وقبل حرب اكتوبر كنا نعد لعملية كبيرة سنضرب فيها مطارات اسرائيل في سيناء بالصواريخ وخاصة مطار ( الميليز) ولكن العملية لم تتم لظروف خاصة.

#### وكسرت السويس أنف اسرائيل

عندما بدأت حرب اكتوبر تم استدعاؤنا وحملنا السلاح وحتى يوم ١٦ اكتوبر لم يكن لنا أى دور وكانت سعادتنا كبيرة بنخبار الانتصارات التى يحققها جيشنا وكنا نتواجد فى المستشفى مساعدة الجرحى وفجأة وجدنا سكان منطقة الجناين والمزارعين وأعداد كبيرة من الجنود المصريين ينهالون على السويس وإختلفت الصورة، وإتصلنا بزملائنا فى مكتب مخابرات جنيفة وعرفنا أخبار الثغرة كما أن الجنود المنسحبين أخبرونا بكل التفاصيل ومع ذلك فقد قمنا بتوزيع هؤلاء الجنود داخل البلد واستمر ذلك من يوم ١٧ وحتى يوم ٢٣ اكتوبر وكان معى الشهيد ابراهيم سليمان ومحمد بهنسى والجندى محمد

طمش وقابلنا الملازم شرطة عبد الرحمن غنيمة وسألنا عن الأخبار فقلنا إن العدو يتقدم نحو السويس وعند الفجر ذهب الشهيد ابراهيم سليمان ليصلى الفجر في مسجد الشهداء ومع أول ضوء بدأ الطيران الاسرائيلي في دك المدينة وكنت في ذلك الوقت مع الشهيد أحمد أبو هاشم الذي إتجه إلى كمينه عند البراجيل ثم قابلنا المحافظ محمد بدوى الخولى ومعه مدير الأمن محمد خفاجه في طريقهما إلى حي الأربعين فطلبنا منهما السلاح فطلب المحافظ أن نذهب إلى المستشفى حيث توجد حجرة بها أسلحة انأتي بها وبالفعل ذهب الشهيدان أحمد أبو هاشم وابراهيم سليمان وجاءا بالسلاح وكان معنا أيضا بعض القنابل التي كنا نستخدمها في العمليات الفدائية وبإختصار فقد كان معنا (سلاح شخصى) وليس (سلاح) يقايم دبابات ونحن لا نقول إن رجال منظمة سيناء هم الذبن فعلوا كل شيء ولكن نحن فقط الذين بدأنا فقد كنا مدريين وكانت لنا تجارب ف حرب الاستنزاف وفي العاشرة صباحا بخل اليهود إلى السؤبس وقد خرجت الشرارة الأولى على بد الزميلين الشهيد ابراهيم سليمان ومحمود عواد اللذين كانا يضربان بالأربجييه ومن المعروف أن الضارب على هذا المدفع بعتبر هدفا ثابتا وسهلا فكان لابد لنا أن تحميه وأن يكون لكل واحد منهما (معمر) للطلقات وكنت ( المعمر) لمحمود عواد في كمين وفي الكمين الآخر أحمد عطيفي وميمي سرحان. وفي كل خطوة كان

الله معنا فإلى الآن لا أصدق كيف ارتفعت في الهواء ثلاثة أمتار ثم نزلت على الأرض دون أن أصــاب ثم بدأت أزحف لأني فوجئت بأنني بين كمينين اسرائيلين فإرتفعت لا أدرى كيف ونزلت لا أدرى كيف وزحفت من قسم الأربعين إلى مفارق نادى شل أي مسافة كبيرة حتى تسلخ جلد الذراعين والركبتين كما أصبب الزميل محمود عواد في ذراعه المهم أننا كنا أمام قسم الأربعين في إتجاه حي البديوي وعثدما تقدم الفوج الأول لمدرعات العدو ضرب محمود عواد الدباية الأولى في جنزيرها ثم ضرب الديابة الثانية في برجها ولكن الإصابات لم تكن كبيرة وأمام هجوم العدو لم نلتزم بالكمائن الثابتة بل كنا نتحرك في كل مكان ومعظم المعركة كانت عند قسم الأربعين وكان معى محمود ابن خالتي وأحمد شقيق زوجتي وجاءت التعليمات بأن مجموعة من الفلسطينيين سيدخلون المدينة وعلينا حمايتهم. وبالفعل أخذتهم إلى المستشفى وعدت إلى شارع الجيش ورأيت أحمد عطيفي وهو يشتبك مع جندي بهودي وجها لرجه ولكن إرادة الله جعلت رصاصة أحمد تخرج أولا فمات الاسرائيلي على الفور وكنت أعاني من التسلخات نتبجة الزحف على الأرض.

وتحول ليل السويس إلى نهار جميل استمرت الاشتباكات العنيفة مع العدو طوال النهار وعند

المساء هدأت المعركة بعد أن إختبا بعض الاسرائيلين في حي الأربعين وبعد أن قتلنا أغلبهم وهرب الباقون وفي المساء جات التعليمات بضرورة حرق معدات العبو التي تركها في الشوارع: قبل هروبه أو قتله. وكنا نخفى سيارة تنك بنزين كبيرة في إحدى الحارات فملأنا منها ( الجرادل) أنا ومحمود عواد وكانت الساعة التاسعة مساء والجو شديد البرودة والسويس في ظلام دامس وسرنا ومعنا القنابل الحارقة والرشاشات وكان معنا في نفس الديت أكثر من ٥٠٠ ضابط وجندي عرضوا مساعدتنا فطلبنا منهم أن يأمنوا لنا طريق الذهاب والعودة وكانت المدينة مليئة بمخابىء البراميل وعند كل مخبأ كنا نقول طه ومحمود فيعرفوننا والحق أننا كنا نسير بمدد من الله وإتجهنا أولا إلى سينما روبال لنحرق المعدات التي وقفت أمامها وعندما دخلنا صالة السينما اصطدمت بجثة جندي اسرائيلي وأردت التأكد من أنه مبت فضريت يدي تحته فوجدت بركة من الدماء وتأكدت من أنه ميت وفجأة سمعنا جندي مصري يغني أغنية أم كلتوم إنت عمري فخفنا عليه وقررنا ألا نشعل النار إلا بعد أن يمر وفجأة سمعناه يقول ( أي) ويسقط على الأرض فأكتشفنا وجود عدد من الجنود الاسرائيلين في كبيته السينما واطلق أحدهم الرصياص على مسوت الجندي فكتمنا أنفاسنا أنا ومحمود الذي أشار لي ( هاته) فوضعت يدي على فم الجندي وحملته إلى خارج السينما وطلب منى محمود أن أحمله إلى المستشفى ويجدت الصول سيف الذى أخبر الدكتور أيوب مدير المستشفى ويجدت الصول سيف الذى أخبر الدكتور أيوب مدير المستشفى وكان موجود أيضا العقيد فتحى عباس ويعد عملية سريعة ثم إخراج الرصاصة وتبين أنها من رشاش (عوزى) اسرائيل فعدت مسرعا إلى محمود عواد ودخلنا السينما وقذف محمود قنبلة في إتجاه الاسرائيلين فقتلتهم جميعا ويدأنا نمر على كل المعدات الاسرائيلية في الشوارع نسكب عليها البنزين ونحرقها حتى أصبح ليل السويس المظلم مثل (الظهر) تحت ضوء النيران وعند أول ضوء بعد الفجر عدت مرة أخرى إلى السينما ومعى ابن خالتي فوجدت أحد الاسرائيليين مقتولا على السلم وقد احترق نصفه الأسفل ثم وجدت ثلاثة آخربن وقد قتلوا في الكابينه وكان معهم ثياب ملكية وزجاجات جلوكوز وعدت إلى قسم الأربعين فوجدت الشهيد ابراهيم سليمان الذي استشهد على سور القسم وهو يحاول اقتحامه فحملته بمساعدة بعض الجنود.

# حاصروا السويس فحاصرناهم بالرعب

أجبرنا قوات العنو على ترك السنويس بعد أن هزمناهم يوم ٢٤ اكتوبر واستطعنا الاستيلاء على بعض أسلحته وأهمها مدفع اسمه ( لوز) وهو مدفع حديث جدا لم يصل إلى اسرائيل من أمريكا إلا يوم ١٠ اكتوبر وهو مدفع طلقة واحدة وكانت

طريقة التشغيل مكتوبة بالإنجليزية على المدفع فأستطعنا إستخدامه وقد حاول العدو معاودة الهجوم على السويس أكثر من مرة وكنا نتصدى له في كل مرة إلى أن استقرت الأوضاع بعد وجود قوات الطوارىء الدولية ولكننا بدأنا عمليات إزعاج كبيرة كل لقوات العنو التي أصبحت تحاصر السويس وجعلنا من إقامتهم حول السويس نوعا من العنداب والرعب وكان لنا أفراد استطلاع أخبرونا أن اليهود في كل يوم جمعة تأتى لهم سيارات الترفيه محملة بالبريد والنساء وقد تحايلنا على الأشعاء وابتكرنا الكثير من الوسائل لمهاجمة العبو. وعلى سبيل المثال فقد كانت هناك سيارة يد لنقل مسناديق المياه الفازية فجئنا بأريع عجلات لطائرة سكا يهوك اسرائيلية أسقطتها الصواريخ المصرية ووضعناها لهذه السيارة ثم خطفنا من العبو مدفع نصف بومية وضعنا له قاعدة في قلب هذه السيارة وركيناه عليها وكنت أدفع هذه السيارة بسهولة شديدة رغم أنها ثقيلة جدا والآن لا أتخيل مجرد أن أحركها ملىمتر وإحد وكنا نحمل على هذه السيارة ٢٠ صنبوق ذخيرة وثلاث رشاشات نصف بوصة وعدد من البنادق الآلية ويراميل فارغة للتمويه وكنت أدفع كل هذا بكل الحذر حتى لا يكشفنا اليهود وأذكر أنني أثناء مروري أمام مزلقان الشهداء حيث توجد عمارات المدفعية التي استولى عليها اليهود وكانوا يضربون النارعلي أي إنسان يمر من أمامهم فكان على أن أجرى بسرعة شديدة إلى منطقة كفر

كامل وكنت أثناء الجرى لا أشعر بأني أدفع أي شيء بل كنت أجرى أسيرع من الطلقات التي تضرب على. وكما نعد كمين الضرب قبل العملية بعدة أيام وكنا نتعمد أن نجعل يوم الترفيه عندهم يهما أسود على رؤوسهم فحولنا إقامتهم إلى عذاب دائم وكبدناهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات . وأذكر أنهم بعد إحدى عملياتنا الكبيرة في منطقة ( الزرايب) لم يجنوا وسيلة للإنتقام إلا قتل ( ١٢ جاموسة) ومرة أخرى حاولوا احتلال منطقة بين كفر أحمد عبده وكفر جودة وكان ذلك يتم بأن يذهب إثنان منهم إلى أي منطقة خالية كأنهم في نزهة ثم في النوم التالي تأتي إليهما سيارة وخيمة وإكتشفنا ذلك سربعا فقتلنا الإثنان الاستطلاع وكان العميد يوسف عفيفي قد أرسل لنا يعض الإمداد من الجنود والضياط وتعاونا معا. وبإختصار فإن الشرارة الأولى لمعركة السويس كانت للفدائيين ولكن الكل بعد ذلك شارك في المعركة وقد استشهد يوم ٢٤ الزملاء ابراهيم سلمان – أحمد أبو هاشم – أشرف عبد الدايم فابن حافظ أمين وهناك شهيد لم يكن من المنظمة أعطيناه بندقية في التاسعة صياحا واستشهد الساعة ٢ ظهرا واسمه ابراهيم محمد محمد يوسف واستشهد أيضا المهندس الزراعي محمد البهنسي وعلى سياق سائق لنش وعبد الله وكان لحاماً. وبحب أن نشيد أيضا بمدير مكتب المخابرات الذي كان مسؤلا عنا وهو العقيد فتحي محمد عباس فقد كان معنا في الحصار وساعدنا كثيرا بالترجيهات والخطط. ومع ذلك فإن ساعة الصفر يوم ٢٤ اكتوبر قد تمت بتلقائية ودون أية أوامر أو تخطيط وأحب أن أشير هنا إلى نقطة مهمة تتعلق بمنظمة سيناء العربية حيث تقدم لها الكثير من شباب السويس ولم يستمر إلا ١٦ فقط ولظروف شخصية لم يحضر معنا الحصار الزميلان محفد السيد أبو الرجال وحلمي حنفي شحاته اللذين كانا في القاهرة قبل الحمنار وبعد الحصار لم يستطيعا دخول السويس ومع ذلك فقد قاما بالاتصال بأسرنا في المهجر وتوصيل الأموال لهم عن طريق المخابرات وقد كان لمنظمة سيناء أعضاء في الاسماعيلية وسيناء وبورسعيد وعندما كرمنا أنور السادات كنا

## نحن لا نتسو ل التكريم. .

إننا بكل تأكيد جزء من تاريخ نصر اكتوبر ولم نصاول استغلال ما قدمناه في أي شيء ويكفي أننا وفضنا أن نكون من أغني الأغنياء أثناء الحصار وأذكر أنني عندما ذهبت في صباح ٢٠ اكتوبر إلى سينما رويال لأستطلع ماذا حدث الجنود الاسرائيليين وجدت (جريندية) مليئة بالسلاسل والدبل الذهبية كان اليهود قد أخنوها من الجنود وقد تركتها في مكانها وذهبت لأخبر الشيخ حافظ سلامة ومحمود عواد فطلبا أن أعود وأحصل عليها وعندما عدت لم أجدها إننا نتعفف عن

تسمول التكريم وكل ما نطلبه هو أن يكون الولادنا أواوية في المصول على فرص العمل. إن أصحاب النفوذ يحصلون علم كل شيء ونحن لا نحيصيل على أي شيء وأولادنا بسيالوننا (تقواون أنكم فدائون وأنكم قدمتم الكثير للوطن فماذا أعطتكم البولة) ولا نستطيع أن نرد على أبنائنا فلم يتذكرنا أحد في اكتوبر إلا من سنوات قليلة بل إن مدافن الشهداء في السويس تحوات إلى مكان مشدوه للمدمنين والداعرات. وكنا قد اتفقنا منذ أن بدأنا العمل الفدائي عام ٦٨ أن ندفن جميعا في مكان واحد وأخترنا المكان ودفنا فيه الشهيدين مصطفى أبو هاشم وسعيد البشتلي ثم دفنا فيه شهداء بوم ٢٤ اكتوبر وفجأة أصبحت هذه المنطقة مكانا للمشبوهين من المدمنين والداعرات فطلبنا نقل رفاة زملائنا إلى منطقة أخرى وقد إستجاب لنا المسؤلون . إننا لا نطلب أي شيء لأننا نحمد الله على الستر ولا نطلب إلا التقدير المعنوي لأن البعض بلا حياء يصاول سرقة بطولات الشهداء والأبطال رغم أننا مازلنا على ظهر الحياة إنهم يسرقون بطولاتنا ونحن لم نحصل على أي شيء... فهل برضي ذلك الله أو الوطن؟!

# محمد سرحان وما رميت إذ رميت ولكن الله رمس. .

اسمى محمد سرحان عبد العال وشهرتي ميمي سنرجان من مواليد عام ١٩٣٨ في حي زرب بالسويس وتتسم أسرتي بالحس الوطني حيث قيام والدي الريس سيرهيان بنقل الفدائيين من المُطرية والمنزلة إلى بورسعيد أثناء حرب ٥٦ وأخي عبد العال سرحان كان ضمن الحرس الوطني عام ٥٦ واستطاع مع زملائه نقل أكثر من ٥٠٠ جندي من قطاع غزة إلى غرب القناة وقد نشأت في هذه الأسرة وحصلت على دبلوم التجارة عام ٥٦ وإتجهت إلى ممارسة الرياضة ومع بداية الستينيات أصبحت ضمن أعضاء الفريق القومي لألعاب القوي في ٤٠٠ متر حواجز، ٤٠٠ متر عدو وحصلت على العديد من البطولات وبدأ وعيى الوطني بتفتح بعد ٥٦ عندما استطاع الزعيم جمال عيد الناصر إسقاط اميراطورتي إنجلترا وفرنسا ومع بداية ٥٨ حاولت امريكا أن تقوم بما أسمته ملاء الفراغ في الشرق الأوسط وتصدى لها عبد الناصر ومع بداية الستينيات أعلن عبد الناصر القوانين الاشتراكية فتأكدت أمريكا أنه لن يكون معها أبدا فبدأت في إعداد (سيناريو اللعبة) مع الصهاينة لضرب عبد الناصر حتى حدثت النكسة المريرة في يونيو ٦٧. وعندما تنصى عبد الناصر يوم ٩ يونيه أدركنا أن الضرية كبيرة جدا

ونحن في السويس نختلف عن أي مدينة أخرى لأننا البوابة الشرقية لمصر التي وقفت في وجه كل الغزوات كما أن السويس مدينة عريقة وقد إستقبلت الجنود أثناء عبورهم إلى الشرق بفرح وحماس وذلك قبل ه يونيه ثم فوجئنا باليهود أمامنا على البر الشرقي للقناة لتبدأ المعاناة الكبيرة وليبدأ الدور الكبير للشباب في مدينة السويس حيث طلب الحرس الوطني من كل الشركات أسماء الشباب الذين خدموا القزات المسلحة ثم طلبوا كل الرياضيين الذين خدموا الجيش ليكونوا في المواجهة مع العدو عند بور توفيق

### القيادات الشعبية في المقدمة

فى ذلك الوقت لم تكن هناك قيادة منظمة داخل السويس فبدأت القيادات الشبعبية تأخذ طليعة الموقف وكان عمرى وقتها لابدأت القيادات الشبعبية تأخذ طليعة الموقف وكان عمرى وقتها الشعبية وتتسم السويس بأن العامل يمكنه التحول إلى جندى في أسرع وقت وعلى الفور بدأنا بعض المناوشات مع الأعداء على الشط الآخر إلى أن تم إعادة تنظيم الجيش وإعداده. وكان معى من حى زرب بعض الأصدقاء ثم تجمعنا مع مجموعات أخرى من مختلف الأحياء مثل عبد المنعم قناوى محمود طه فتحى عوض الله – أحمد عطيفى – النح ولاني من مواليد ١٤ يوليو فقد أتممت في ١٤ يوليو ١٧ ، ٢٩ عاما وقد إحتفلنا بعيد

ميلادى على طريقة الفدائيين ففى هذا اليوم كان البوليس الدولى سيأتى لتحديد مواقع كل طرف وحاول اليهود الاستيلاء على نصف القناة برفع علمهم عليها ولكن الزملاء مصطفى أبو هاشم وغريب محمد غريب ومحمد عبد ربه أفشلوا العملية وأسروا اليهود فكان الرد الاسرائيلي عنيفا حيث ضربوا المدينة بالطائرات.

#### عبد الناصر يدعو لى بالتوفيق

فى نوفمبر ٧٧ كنت ذاهبا من بورتوفيق بالدراجة لأحضر الطعام من السويس قبل المغرب مباشرة فوجدت سيارة سوداء تقف على جانب الطريق وطلب منى سائق السيارة أن أكلم (الريس) فذهبت إلى السيارة التى كانت تقف دون أى حراسة لتكون المفاجأة أن الريس هو جمال عَبد الناصر شخصيا فسلمت عليه وأنا لا أصدق نفسى وسائنى عن عملى فقلت له مقاومة شعبية يا أفندم فشجعنى ببعض الكمات ثم قال ( رينا يوفقكو) ولن أنسى هذا اللقاء أبدا.

وبعد ذلك صدر قرار الرئيس عبد الناصر بتكوين المقاومة الشعبية ثم أصدر قراراً آخر بإسناد حماية المنشأت إلى المقاومة ومر عام ٦٧ دون أعمال كبيرة إلا أن روح الإنتقام قد تضخمت بداخلنا.

#### منظمة سيناء العربية

مع بداية عام ٦٨ لم يصبح المقاهمة الشعبية أي دور إلى أن علمت بأن بعض الزملاء قد ذهبوا إلى مكتب المحابرات وطلبوا العمل معه في عمليات ضد العدو وذهب أولا عبد المنعم خالد ثم غريب محمد غريب ومحمود عواد ومصطفى أبو هاشم وطلبت منهم القيادة تجنيد زملاء لهم وكانت البداية للعمليات العبور من منطقة كبريت بالفالوكة تجديفا ليعملوا أي شيء حتى يكسروا حاجز الخوف في النفوس وفي شهر أغسطس ٦٨ كنت سازوج أختى الوحيدة في المهجر بالقناطر الخبرية وفوحتت بالشهيد مصطفى سليمان بطلب منى الذهاب لمكتب المذايرات في مدرسة النصريالسويس وأخبرهم بأني من طرف مصطفى أبو هاشم وذهبت لألتقى بالقائد فاروق زمزم ولكن لم أقابله إلا بعد ثلاثة أيام حيث اختبروا فيها قدرتي على التحمل وبعد أن استراحوا لقدراتي الجسدية والذهنية أصبحت عضوا في منظمة سيناء العربية وبدأت التدريب مع زملائي وكنا ١٥ عضوا وتوادت لدى غيرة من زملائي رغبة في عبور القناة مثلهم وبالفعل عبرت معهم لعمل أشياء بسيطة يون قتال وفي ذلك الوقت علمنا بحرص الرئيس عبد الناصر على أسر أي جندي اسرائيلي ويدأنا نخطط لعملية سنخطف فيها رئيس المخابرات الاســرائيلي عند أبو رديس وذلك في أغـسطس ١٨ وعــيـرنا عشرون فردا ولكن الدليل الذي يرافقنا إنحرف عن الطريق داخل خليج السويس فبدلا من أن نكون على بعد ٣٠ مترا من الهدف وجدنا أنفسنا على بعد ٢ كم فإختلف الأمر وأيضا لم يأت الهدف المطلوب حيث تأجلت الزيارة وقررنا العودة ولكن حدث (خرم) في تنك السولار باللنش فأفرغ ما فيه من وقود داخل مياه المظيج وطلب منا الشهيد مصطفى أبو هاشم قائد المجموعة أن نبعد عن الشاطى، بقدر الإمكان ثم تحدثنا مع إتصالات واسعة لإنقاذنا حتى أصدر الرئيس عبد الناصر شخصيا أمرا بضرورة إنقاذنا بأى شكل. وتحرك على الفور قارب طوربيد حربى لإنقاذنا وكانت أول مرة تتحرك على الفور الزوارق بعد ٢٧ داخل خليج السويس إلى مسافة ٢٨ - ٣٠ كم وأثناء إنقاذنا إكتشف العدو العملية وحدثت معركة بحرية جوية شارك فيها الطيران المصرى وتم إنقاذنا.

## وبدات العمليات الكبيرة

مع بداية عام ٦٩ بدأت العمليات تصبح كبيرة بعد أن بدأت خطط الردع في حرب الاستنزاف بعد نجاح خطط الصحوب والتصدى. وفي شهر مارس ٦٩ استشهد الفريق عبد المنعم رياض رئيس الأركان وهو على الجبهة في الاسماعيلية وفي نوفمبر ٦٩ نفذنا في منظمة سيناء العربية أول عملية هجوم على قوات العدد في البر الشرقي في وضح النهار وكنت ضمن

مجموعة اليمين ومعى مصطفى أبو هاشم – محمود عواد أحمد العطيفى – فايز حافظ أمين وبمت العملية بنجا واستطعنا أسر أحد اليهود ولكن عند عودتنا وفي وسط القذ ظهرت دبابة لم تكن في الحسبان وضربت اللنش المطاط فتمزق ولم يصب منا أحد وعدنا إلى البر الغربي سباحة وبما الشهيد ابراهيم الرفاعي من كوماندوز الجيش بعملية كبير أخرى ضد العدو في الضفة الشرقية وتوالت العمليات الضخ حيث تم يوم ٥ نوفمبر تدمير ميناء إيلات وأصبح شهر نوفمس شهر الكوارث على اليهود الذين ارتبكوا ويجب أن نشيد بالبو الذي قام به الأخوة من بدو سيناء فقد كانوا يأتون بالأخبار قبوعد تنفيذ العمليات الفنج.

#### وحيلنا أمانة الشهداء

مع بداية عام ٧٠ بدأنا نعرف طعم الاستشهاد في منظم سيناء العربية حيث استشهد الشهيد سعيد البشتلى أثناء إحد سليات على الضفة الغربية للقناة في يوم ٢١ مارس ٧٠ وقب في يوم ٩ فبراير ٧٠ استشهد قائد المجموعة الشهيد مصطف أبو هاشم وقد استشهد في نادى السويس حيث كان يشرا على تدريبنا يوميا استعداداً للقيام بعملية كبيرة وكنا ننصرا من النادى الثانية ظهر كل يوم وفي اليوم الذي استشهد ف

وكان أخر أيام التدريب حيث طلب منا أن نترك النادي في الواحدة والنصف ظهراً لنعد طعام الغذاء على أن يقوم هو بجمع أبوات التدريب ثم يلحق بنا وجاء الطيران الاسرائيلي في الثانية ظهرا موعد إنصرافنا اليومي وضرب النادي يعنف فإستشهد مصطفى أبو هاشم ليفتدي بروحه كل زملائه وقد تأثرنا كثيرا لاستشهاد الزملاء واكن هدفنا الأكبر هو القضاء على العدو وإذلك بدأت القبيادة تطوز من تدريبنا فستدربنا على أحدث الصواريخ وهي الكاتيوشا وفتح وكان معنا الزميلان أشرف عيد الدابم وفايز حافظ أمين يفهمان جيدا في الكهرياء فتخصصا في النوائر الكهربائية وكان معنا بعض الزملاء عمالقة الأجسام مثل عبد المنعم خالد وحلمي حنفي شحاته فكل منهما كان يحمل أربعة ألغام رغم ثقلها الشديد وفي أغسطس ٧٠ خرجنا في عملية كبيرة لضرب رأس سدر وأبو زنيمة وقد تأجلت هذه العملية أكثر من مرة لأن العبو كان يرميدنا وقد انقسمت المجموعة إلى جزئين الأول بالصواريخ ويدخل من الزعفرانه على الهدف والثاني وكنت فيه يدخل من ناحية الشيخ السادات واستطاع الزملاء في الجزء الأول انهاء العملية بنصاح واستطعنا نحن حمايتهم وعند العودة إنكسر ( منمان اللنش) وأخذ اللنش بتحرك ناحبة البهود وحاولنا بكل الطرق أن ننقذ أنفسنا وإكتشف العبق وجودنا فبدأ بطاردنا باللنشات الحبيثة التي سرقوها من فرنسا عام ٦٨ ودخل النش الخاص بنا في

منطقة شعب مرجانية فتعذر على انشاتهم دخول هذه المنطقة فامتلأت السماء بالطائرات للبحث عنا وصارعنا البحر طوال الليل وعندما كانت إنفجارات العملية تدوى في الصباح أعلنت وكالات الأنباء عن قبول مصر واسرائيل مبادرة روجرز لوقف الملاق النار ورغم ذلك لم تتوقف عملياتنا ولكنها تحوات في أغلها إلى عمليات إستطلاعية وزرع الألغام.

#### التتويج فى حرب اكتوبر

واستمر الوضع على نفس الحال حتى سيتمبر ٧٣ حيث تم استدعاؤنا عن طريق الزميل محمود عواد قائد المجموعة بعد رحيل الشهيد مصطفى أبو هاشم وكان الاستدعاء بتلغراف من كلمتين (إجمع اللعيبة) وتجمعنا يوم ٢ اكتوبر وطلبت منا القيادة إجراء بعض التدريبات التنشيطية ثم فوجئنا يوم ٢ اكتوبر بعبور الجيش للقناة وكنا نبحث عن دور لنتوج به أعمالنا طوال حرب الاستنزاف وحدث يوم ١٦ اكتوبر أن إتصلت بنا القيادة لستعد وجاء لنا بالصواريخ ونحن لا نعلم السر وراء كل هذا ثم فوجئنا بعدد من (الإبل) لنحمل عليها الصواريخ لنعبر بها إلى الشرق ليأخذها منا آخرون إلى ممر متلا وأذكر أن الشهيد مصطفى سليمان قال (يا خسارة يا ولاد حرب اكتوبر متخلص ومش هنول الشهادة) ثم فوجئنا يوم ١٩ اكتوبر بمجموعة من مكتب مضابرات فايد تأتى إلى السويس

وتسال عن المسؤل في مكتب السويس وعلمنا منهم أن اليهود قد عبروا إلى غرب القناة وأنهم الآن في طريقهم إلى السويس ووحدنا أنفسنا في موقف غامض وقد اصبطحبهم محمود طه إلى مكتب مخابرات عقاقة وفي الطريق عرف منهم كل شيء عن تحركات اليهود وبدأنا على الفور نبحث عن سلاح ونوزع أنفسنا في أكمنة وقد وجدنا ٢ مدفع (أربيجية) وأخذ أحدهما محمود عواد ومحمود طه والثاني أخذته أنا وأحمد عطيفي وكان معنا ست طلقات فقط ثلاثة لكل واحد وفي ليلة ٢٣ أكتوبر وجدنا أعدادا كبيرة من الجنود المصريين يدخلون السويس إما منسحبين وإما بتعليمات من قائد الفرقة ١٩ العميد يوسف عفيفي للدفاع عن المدينة. وإتققنا على أن الطيران الاسرائيلي لو ضرب المدينة في الصباح فمعنى ذلك أنهم ينوون دخول المدينة وسهرنا طوال الليل وذهب بعض الزملاء لصلاة الفجر مع الشيخ حافظ سالامة في مسجد الشهداء الذي تلقي العديد من الإتصالات عن وجود اليهود حول الشركات وأصبح المسجد مركز لقيادة المقاومة.

# اليهود ازلاء تحت أقدام السويس

بعد مىلاة الفجر يوم ٢٤ اكتوبر ودعنا بعضنا البعض فقد لا نلتقى بعد ذلك وبالفعل لم نلتقى مع الشهداء حتى الآن وفي السادسة والنصف صباحا بدأ قصف الطيران الاسرائيلي على المدينة وتمركزنا نحن في وسط المدينة في حي زرب وعند سينما روبال وفي الأريعين وسينما مصير وتوزعنا على أكمنة أنا وأحمد عطيفي وأشرف عبد الدايم وفايز حافظ أمين ثم محموذ عواد ومحمود طه وعبد المنعم خالد وغريب محمد غريب وهكذا والساعة العاشرة صباحا هجم العنو على المدينة من أربعة محاور الاسماعيلية - السويس طريق القناة ثم الاسماعيلية السويس طريق المعاهدة – ثم طريق ممس السويس وأخبيرا طريق التحر الأهمن السويس وكان تركين العنق على شنارع الجيش في وسط البلد فمر أولا على كمين محمود عواد عند قسم الأريعين حيث دخلت أولا أريع ديابات وست عريات مجندرة ومناما فعل الإنجليز في بورسعيد عام ٥٦ عندما رفعوا العلم الروسي على دباباتهم حاول اليهود تكرار نفس الموقف حيث رفعوا الأعلام الجزائرية والمغربية على الدبابات ولكننا لم ننخدع لأننا نعرف أنواع السلام فالدبابة ( الباتون) اسرائيلية ولا يمكن أن تكون غير ذلك المهم إشتبك محمود عواد ومجموعته مع الموجة الأولى للأعداء وضرب دبايتن لكن بإصابات غير مؤثرة ودخلت الموحة الثانية تتقدمها دبابة ثقيلة (سنتوريون) لتحتل المدينة وتنطلق إلى بورتوفيق حتى يتمكنوا من حصار الجيش الثالث من الدفرسوار وحتى بورتوفيق ولكن العناية الإلهية تدخلت لتنقذ الموقف حيث أن الموجة الثانية والثقيلة دخلت بثقة على إعتبار أن المدينة ليس فيها أية مقاومة فدخلوا

البلد ونحن نعرف كل حواري مدينتنا وهم لا يعرفون شيئا وفي الدبابة السنتوريون كان السائق يرفع الغطاء بكل غرور وعلى الفور وضعت الدانة في المدفع للشهيد ابراهيم سليمان وكنا نقف وراء أربع نخلات أمام سينما روبال ( وما رميت إذا رميت ولكن الله رمي) فأطلق ابراهيم سليمان الطلقة الأولى لتنزع رأس السائق ويختل توازن الدبابة فتعاملنا معها ومع من فيها وحاواوا استخدام المدفع ١٠٥ م للدناية حتى ينسفونا فجري محمود عواد ووضع قنبلة داخل يرج الدبابة فإنفجرت ثم دخل بعد ذلك حامل جنود مصرى استولى عليه اليهود واسمه ( طوبان) وهو معدة ثقيلة لا يمكن تفجيرها وجاء حتى سينما رويال ووضعت الطلقة للشهيد ابراهيم فأطلقها وكان هذا الطوبان بحمل أربعة براميل سولان قد تخرمتُ نتيجة اطلاق النان عليها أثناء مرورها داخل المدينة فإنهمن السولا على سلم الطوياز وعندما اطلق ابراهيم سليمان الطلقة الأخيرة حاول الجنود الاسرائيليون الهرب فكانوا ينزلقون على السولار فيختل توازنهم فأصبحوا هدفا سهلا لنا فقتلنا وأصبنا منهم الكثير. وفي نفس الوقت كان الزملاء عند البراجيل قد دمروا ديابة أخرى وبذلك إنغلقت المدينة على اليهود وبدأت المعركة الحقيقية ولا تسال من الذي بقاتل فكل أبناء السويس بضربون اليهود بكل شدة وأمام ضراوة القتال فر اليهود مذعورين وتركوا خمس دبابات أمام قسم الأربعين وبخلوا القسم ليختبأوا فيه وفي

القسم حاولنا القضاء عليهم فسقط منا الشهداء مصلطفى سليمان – فايز حافظ أمين – أشرف عبد الدايم .

## اليمود يطلبون الاستسلام

وأمام ضراوة النيران طلب اليهود أن يستسلموا ( فأرسلوا شاويش ) من قوة القسم فجاء إلى وأرسلته إلى قائد المخابرات وكان اليهود قد اشترطوا أن يأتيهم الرد مع نفس (الشاوبش) ولكن الرجل خاف أن يعود إليهم مرة أخزى وفشلت عملية التسليم فأشتعل الموقف والتحم الجميع الشعب مع الجيش مع المقاومة والكل يضرب في إتجاه القسم ثم جاني مساعد شرطة وأخبرني أن البهود بريدون أن يستسلموا لي شخصيا وبيدو أنهم قد طلبوا ذلك لأنى كنت طوال الوقت أصرخ فيهم (على اليهود التسليم لأن القسم محاصر) وكان معي ضابط برتبة النقيب من الجيش والحق أننى تريدت في الإقدام على القسم ولكن هذا النقيب شجعني، وكان معه قنبلة، وحاولنا بخول القسم من الخلف فقذفوا علينا قنبلتين فإنبطحنا أرضا ولم أصب بشيء بينما امتلأ جسم إلنقيب بالشظايا وناداني وروحه تصعد إلى السماء (يا أخ يا أخ القنبلة من غير فتبلة) فهذا الإنسان العظيم الذي حتى لم أعرف اسمه يحذرني من القنبلة وهو مقبل على ريه شهيدا عظيما فأخذت القنطة وقذفتها على القسم. وإلى الآن مازلت أسأل نفسى لماذا لم استشهد قبل زملائي ولكن هكذا قدر الله وما شاء فعل...

### وإنسحب اليمود مذعورين

عندما جاء الليل هدأ الوضع بعض الشنيء وأخبرنا محمود عواد أن التعليمات ألا نمكث في البيوت وأن نوزع أنفسنا في كماين كل اثنين في كمين وكان معى الزميل أحمد العطيفي وعند الفجر ذهبنا إلى قسم الأريعين فلم نجد إلا جثث اليهود ووجدنا فوسفور على الأرض من القسم وحتى منطقة الزراير (منطقة تجمع التهود) وقد استطاعوا عن طريق هذا الفوسفور الإنسحاب من القسم ليلا وفي الصباح أعدنا تنظم عمليات المقاومة داخل المدينة وذلك بعد أن أصدرت القيادة المصرية مساءيهم ٢٤ بيانا عسكريا يؤكد دخول بعض المدرعات الاسرائيلية إلى السويس وأن القتال مستمر من بيت إلى أخر بالسلاح الأبيض وأن عدد قتلي اليهود ٢٨ وكان العدو المقيقي للقتلى أكبر من ذلك بكتيبر. ويوم ٢٥ أراد اليهود أن يدخلوا المدينة مرة أخرى عن طريق الزيتيات وهو الطريق الوحيد الذي ظل مفتوحا أمامهم حيث أغلقنا بقية الطرق عندما دمرنا مدرعاته عليها وقد وقفنا أمام قصر الثقافة وأجبرنا العدو على الإنسحاب مرة أخرى ولأن عدد القتلى العدو كان يقرب من ٥٦ فقد تردد الاسرائيليون في ضرب المدينة أو حرقها على إعتبار أن الفرق بين عدد القبتلي في البيان المصيري وبين عدد المفقودين من الأسرى فخافوا على أسراهم وقد جمعنا جثث البهود ووضعناها في حفرة بجوار المستشفيات ولم يكن لدينا أي أسير فقد قتلناهم جميعا ..

#### قوات الطوارسء والتواطؤ

عامت قوات اليواس الدولي يوم ٢٨ اكتوبر ولم تجذ من تقابله إلا الشيخ صافظ سالاسة وذهبنا معه لنقابلهم ولأني أجيد الإنجليزية فكنت أتحاور معهم وأنقل الحوار إلى الشيخ حافظ والزميلاء وأثناء الصوار وجيدت ضبابط البيوليس الدولي الذي حاورنی يرتدي سلسلة في عنقه وفيها (نجمة داود) أي أنه مهودي وقد استطعنا خداع هؤلاء الضباط وجددنا المواقع التي نريدها وقد استطعنا أن نأخذ أجزاء من الأرض كان الاسرائليون قد استواوا عليها بالقعل وعندما وجد هذا الضابط أننا نفس الأفراد الذبن نلتقي به عند كل موقع غضب وسألنى إنت كوماندون ثم أمرني أن أنكس البندقية فرفضت وفجأة وضم المسدس في رقبتي ليأخذني كأسير وكنا قد أعددنا العدة لمثل هذا الموقف فناديت على الزميل عبد المنعم خالد وهو عملاق الجسم فخرج عبدالمنعم كالوحش ومعه محمود طه فتراجع هذا الضابط اليهودي وقد استطعنا عمل وقف اطلاق النار مع المراقبين الدوليين، وبعد ذلك استطعنا خطف صواريخ اسمها ( اوز) من اليهود وأصبحنا نضرب بها اليهود كل يوم وكان ذلك يتم سواء بأوامر أو بنون أوامر وبعد ذلك بدأت مفاوضات الكيلو ١٠١ وبدأ فتنح الطريق وجاء اليهود ليأخذوا قتلاهم.

### بعض التكريم يكفى ...

إن مجموعتنا من قدائى منظمة سيناء العربية لم يكن لنا أية مطالب إطلاقا وقدمنا ما قدمناه دون أن ننتظر أى جزاء ولكن المؤام ألا نستطيع المصول على الأشياء العادية التي يحصل عليها كل الناس ولأننا جميعا من (الفلابة) فلم يعد لنا أى حق في أى شيء وقد كنت ومعى كل زملائى نتمنى أن تحدد لنا المحافظة قطعة أرض على البحر تصبح لنا (شاطىء) نحن وكل الفلابة من أهل المحافظة فقد تحول الشاطىء إلى قرى وشواطىء للأغنياء فقط ولم نعد نعرف أين نذهب ولم نعد نعرف كيف نرد على أبنائنا عندما يسالوننا (هر إنتوا صحيح أبطال)!!

# هوامش الغصل الأول

١- سكان السويس في الأزمنة القديمة - السويس قلعة وتأريخ

إعداد سيد حقتي – مصطفى حراجي

٢- التطور الإنساني والاقتصادي لمدينة السويس - السويس قلعة وتأريخ

إعداد سيد حقتي – مصطفى حراجي

- السويس ... إعداد مجموعة من

أساتذة التاريخ والجغرانيا

٣- قناة السويس الحلم والتاريخ - حرب العنوان الثلاثي على مصر

(خريف ١٩٥٧)

الجزء الأول - وزارة الدفاع - هيئة البحوث العسكرية

٤- سنوات هامة في تاريخ السويس - السويس قلعة وتاريخ

إعداد سيد حقتي – مصطفى حراجي

# هوا مش الغصل الثانى

۱ التاريخ النشالى لشعب السويس — السويس قلعة وتاريخ إعداد سيد حفنى – مصطفى حراجي – السويس .. إعداد مجموعة من أساتذة التاريخ والجغرافيا

### هوا مش الفصل الثالث

١- معركة كفر أحمد عبده . . دنشواي السويس - السويس .

إعداد مجموعة من أساتذة

التاريخ والجغرافيا

- معركة كقر أحمد عبده -

حسين العش

- مجموعة الجرائد والمجلات التي معدرت في ذلك الوقت

### هوامش الفصل الرابع

١- السويس والعدوان الثلاثي - جرب العدوان الثلاثي على مصر

(خریف ۱۹۵۲)

الجزء الأول - وزارة الدفاع - هيئة البحوث المسكرية

٢- السويس تواجه النكسه - مجموعة شهادات حية من أهل السويس

- مجموعة الجرائد والمجلات التي

مىدرت فى ذلك الوقت

٣- حرب الاستتزاف – شهادات حية من أيطال السويس

٤- العبور وإسترداد الكرامة - شهادات حية من أيطال السويس

- مجموعة الجرائد والمجلات

التي مىدرت في ذلك الوقت

ه- السويس في المعركة اكتوبر ٧٣ - السلاح والسياسة

محمد حسنين هيكل

١- الوقفة التعبوية الخاطئة اكتوبر ٧٢ - السلاح والسياسة

محمد حستين هيكل

### هوامش الفصل الخامس

١- البرقية القاتلة - اكتوبر ١٧ السلاح والسياسة

محمد حسنين هيكل

٧- الوقفة التعبوية - خطأ عسكري قاتل

٢- ١٧ اكتوبر تطوير الهجوم أمام الثغرة دقائق حرب اكتوبر – موسى مسبرى
 - اكتوبر ٧٧ – السلاح والسياسة

محمد حسنين هيكل

٤- ١٤ اكتوبر وفشل تطوير الهجوم

ه- ١٥ اكتوبرالفزالة تعبر إلى غرب القناة - اكتوبر ٧٣ - السلاح والسياسة
 محمد حسنين هيكل

٦- ١٦ اكتوبر السادات يؤكد أن الثغرة مسرحية

٧- ١٧ اكتوبر ٧١٠ مدرعة اسرائيلية غرب القناة

٨- ١٨ اكتوبر سعد الشاذلي على الجبهة - وثائق حرب اكتوبر - موسى صبرى

٩- ١٩ اكتوبر السادات يعفى الشابلي من منصبه

١٠- ٢٠ اكتوبر القوات الاسرائيلية في جنيفة

١١ اكتوبر الإندفاع إلى السويس – اكتوبر ٧٣ – السلاح والسياسة
 محمد حسنين هبكل

١٢- ٢٢ اكتوبر قرار مجلس الأمن يشترط

تفاوض الطرنين

١٣- ٢٢ اكتوبر القوات الاسراعية

تواميل الإعتداءات

### هوامش الفصل السادس

كتوير - مجموعة شهادات حية من أبطال معركة السويس

۱ – معركة ۲۲ اكتوپر

- وثائق حرب اکتوبر - موسی مىبرى

السويس مقبرة اليهود

- اكتوبر ٧٢ - السلاح والسياسة

محمد حستين هيكل

– التقصير – إعداد سبعة

من المحفيين الاسرائيليين

# هوا مش الفصل السابع

التقصير - إعداد سبعة - التقصير - إعداد سبعة من المحقين الاسرائيليين

# هوامش الفصل الثامن

١- مستشفى السويس ملائكاً الرحمة والبطولة
 الصحة والدواء
 أبو المجاج حافظ

## هوامش الفصل التاسع

١- هل قبل المحافظ تسليم المدينة اليهود؟
 حسين العش

#### المراجع

١- السويس قلعة وتاريخ سید حفتی – مصطفی حراجی مجموعة من أساتذة التاريخ والجغرافيا ٧- السويس ٣- معركة كفر أحمد عيده حسين العش ٤- حرب العنوان الثلاثي على مصر ( الجزء الأول) وزارة الدفاع هيئة البحوث العسكرية اللواءطه المجذوب ه- هزيمة يونيق ۲- حرب رمضان ( اکتوبر ۷۳) اللواء مله المجنوب - اللواء ضبياء الدين ۷~ حرب اکتوبر مذکرات الفريق سعد الدين الشاذلي ٨- مذكرات الجمسي ( حرب اكتوبر ٧٣) المشير محمد عبد الغني الجمسي ٩- المعارك الحربية على الجبهة المصرية اللواء جمال حماد (حرب اکتوبر ۷۲) موسى صبرى ١٠- وثائق حرب اكتوبر ١١- اكتوبر ٧٢ - السلاح والسياسة محمد حسنين هيكل محمد حافظ اسماعيل ١٢ – أمن مصر القومي في عصر التحديات ١٢ – التقمير سبعة من المتحفين الاسرائيليين ١٤- خفايا حصار السوس حسين العش د. هشام السلاموني ١٥ – كان يوم صعب جدا ( مسرحية)

411

44

– محمد سرحان

- عبد المنعم خالد

– محمود عواد

– حسن أسامة العصرة

– الشيخ حافظ سلامة

# المحتويات

| ٩  | مدينة الأبطال معين لا ينضبحسين مهران    |
|----|-----------------------------------------|
| ij | المقدمةمحمد الشافعي                     |
|    | ٭ القصل الاول:                          |
| 19 | – السويس الموقع والتاريخ                |
|    | ٭الفصل الثاني:                          |
| 44 | – التاريخ النضالي لشعب السويس           |
|    | ★القصل الثالث:                          |
| ٥١ | - معركة كفر أحمد عبده دنشواى السويس!    |
|    | ٭القصل الزابع :                         |
| ٦٣ | – السويس من ٥٦ – ٧٣ ملحمة الصمود والردع |
|    | ع <b>بهالقصل الخ</b> امس :              |
| ٧٤ | – كيف تم حصار السويسِ؟                  |

| ٭القصل السادس:                              |     |
|---------------------------------------------|-----|
| – معركة ُ٢٤ أكتوبر                          | ٩٣  |
| ★ القصل السابع :                            |     |
| – الحق ما شهدت به الأعداء                   | ۱۰۸ |
| ٭ القصل الثامن :                            |     |
| - مستشفى السويس ملائكة الرحمة والبطولة      | ۱۲۷ |
| ★القصل التاسع :                             |     |
| - أبطال صعدوا التاريخ فكيف ينساهم التاريخ ؟ | ۱۳۳ |

مطابع الهيئة الهصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٩/١٠٣٥٣

I.S.B.N 977 - 01 - 6330 - 9



العرفة حق لكل مواطن وليس للمعرفة سقف ولأحدود ولاموعد تبدأ عنده أو تنتهى إليه.. هكذا تواصل مكتبة الأسرة عامها السادس وتستمر في تقديم أزهار العرفة للجميع. للطفل للشاب. للأسرة كلها. تجربة مصرية خالصة يعم فيضها ويشع نورها عبر الدنيا ويشهد لها العالم بالخصوصية ومازال العلم يخطو ويكبر ويتعاظم ومازلت أحلم بكتاب لكل مواطن ومكتبة لكل أسرة... وأنى لأرى ثمار هذه التجربة يانعة مزدهرة تشهد بأن مصر كانت ومازالت وستظل وطن الفكر المتحرر والفن المبدع والحضارة المتجددة.

م وزار معارك

مهرجان القراءة للجميع العقل الشاد، الاسرد جمعية الرعاية التكاملة معمود العمرة معمود العمالية